

## 

الإخوان المسلمين هم أهم حركة إسلمية سياسية في القرنين الأخيرين. فمنذ الحركة الوهابية التي ظهرت في الجزيرة العربية في منتصف القرن الثامن عشر، على يد الداعية المتشدد محمد بن عبد الوهاب، لم تظهر حركة دينية سياسية تدانيها تنظيمياً وقوة وتأثيراً لل في الجزيرة العربية، ولا خارجها إلى أن ظهرت حركة الإخوان المسلمين في مصر، على يد الداعية حسن عبد الرحمن البنا، عام 1928. صحيح، ظهرت بين الحركة الوهابية وحركة الإخوان المسلمين حركات إسلامية أخرى مثل المهدية في السودان، والسنوسية في المغرب العربي ولكنها ظلت محصورة النطاق جغرافياً، ومحدودة التأثير سياسياً وزمانياً. كذلك ظهرت حركات أخرى عديدة تحمل شعارات إسلامية خلال القرنين الأخيرين، لم حركات أبيل بين أي من الحركات المذكورة في تأثيرها المستمر.

الوهابيون والإخوان المسلمون \_ إذن من هما الأهم والأكثر تاثيراً واستمراراً. وكما ضربت الحركة الوهابية أكثر من مرة وسقطت، وأفاقت ونهضت من جديد، كذلك حدث لحركة الإخوان المسلمين. ولم تظهر بعد، على حد علم هذا الكاتب، در اسات علمية موثقة عن العلاقة بين الحركتين في القرن العشرين. ولكن من الثابت أنه حينما ضربت حركة الإخوان المسلمين بواسطة الرئيس المصري جمال عبد الناصر في الخمسينيات وفي الستينيات، فر عدد كبير من الإخوان إلى المملكة العربية السعودية، المعقل الحصين للوهابية، حيث أحسنت وفادتهم وحمايتهم. كما أن عداً كبيراً منهم قد شاركوا في بناء الدولة السعودية الثالثة، واستفادوا أيضاً بقدر ما أفادوا

أدبياً ومادياً، ودخلوا في شركات متعددة ومتشعبة معاً، ظل تأثيرها قائماً إلى الوقت الحاضر.

ولكن هذا الكتاب، الذي بين يد القارئ، هو عن الإخوان المسلمين في مصر، وتحديداً، خلال الحقبة الناصرية (1952–1970)، التي تفاقم فيها الصدام بين "الضباط الأحرار"، الذين سموا أنفسهم شواراً، وأطلقوا على حركتهم (الانقلاب العسكري على نظام الحكم الملكي في في 1952/7/23) مصطلح "ثورة يوليو". ورغم أن السنتين الأولتين لثورة يوليو شهدتا تعاوناً، أقرب إلى التحالف (1952–1954)، بين الثورة والإخوان، إلا أن ذلك انتهى في صيف 1954، تم تحول التحالف إلى خصام، ثم إلى صدام منذ خريف ذلك العام وإلى خريف 1970، الذي انتقل فيه الرئيس جمال عبد الناصر إلى الرفيق الأعلى.

في مرحلتي الخصام والصدام هاتين، قيل أنه جرت محاولتان لاغتيال عبد الناصر والاستيلاء على الحكم (1954و 1965و). وحدثت مواجهات دموية بين نظام يوليو والإخوان المسلمين بالفعل. وتم إعدام عدد من قيادات الإخوان في المناسبتين. وكان الذي يقود الإخوان المسلمين في محاولتي الانقلاب والاغتيال والاستيلاء على السلطة، تنظيم مدرب عسكرياً، من ذوي اللياقة البدنية العالية، وذوي التاقين العقيدي المتعمق، والمبرمجين على السمع والطاعة المطلقة. وكان هذا التنظيم شبه العسكري يُعرف في صفوف الإخوان باسم "التنظيم الخاص"، وفي دوائر السلطة باسم "الجهاز السري". وارتبطت الصورة العامة للإخوان المسلمين بهذا "الجهاز السري". والذي صورته الماكينة الإعلامية لثورة يوليو بأنه تنظيم إرهابي مخيف ولعل هواجس الكثيرون من الإخوان المسلمين خاصة، ومن الإسلميين عموماً، تعود في بذورها الجنينية لما أشاعته ثورة يوليو حول هذا "الجهاز".

فإلى أي حد كانت ثورة يوليو محقة أو مضللة فيما ألصقته بذلك الجهاز من صفات؟

إن الأستاذ علي عشماوي، مؤلف الكتاب الذي هو بين أيدي القارئ، يجيب على هذا السؤال. وهو يفعل ذلك كشاهد وفاعل ومسئول من أهل هذا الجهاز. وقد سجل المؤلف اعترافاته حول عضويته في جماعة الإخوان المسلمين ثم تجنيده في الجهاز السري أي التنظيم الخاص، على حلقات تم نشرها في مجلة "المصور"، منذ ثلاثين عاماً ثم جمعت في كتاب صدر عن "دار الهلال"، عام 1993 ونفذت طبعات الكتاب في حينه. ولم يعد المهتمون والدارسون يجدوا نسخاً من الكتاب لإشباع حاجتهم إلى معرفة تلك الحقبة، بخفاياها، وما لها وما عليها.

ولأننا في مركز ابن خلدون نقوم بمشروع بحثي أشمل بعنوان "الإصلاح الديني"، تحت إشراف الداعية والمفكر الإسلامي جمال البنا، فقر رحبنا بمبادرة الأستاذ علي عشماوي، لإعادة نشر كتابه "التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين"، مع مقدمة جديدة. ويجئ توقيت نشر الكتاب مع الصعود السياسي للإخوان في مصر، عام 2005 بنجاح 88 من مرشديهم لمجلس الشعب، وكذلك نجاح فرعهم في فلسطين في الفوز بالانتخابات تحت اسم "حركة المقاومة الإسلامية" حماس، وتشكيلهم للحكومة الفلسطينية. وقد ضاعف ذلك من الجدل حول الإسلاميين ودور هم في الحياة المعاصرة.

ونحن ندرك أن كثيراً من الإخوان المسلمين يختلفون مع رؤية وتقييم الأستاذ علي عشماوي للحقبة التي كان فيها واحد منهم. وطبعاً نحن نرحب بنشر وجهات النظر المخالفة.

نتقدم بالشكر للمؤلف ولمن راجعوا مخطوطة الكتاب وأعدوه للنــشر. وعلى الله قصد السبيل. سعد الدين إبراهيم مركز ابن خلدون ــ المقطم ــ القاهرة 2006/12/12

## مقدمة الطبعة الثانبة

لما طلب منى كتابة مقدمة للطبعة الثانية من كتابي عن الإخوان المسلمين، لم يكن أمامي إلا اللجوء لبعض الخواطر عن سلوك الإخوان جماعة وأفراد حيث يستطيع القارئ منهم، واستيعاب أحداث المذكرات التكتبتها منذ سنين. ولقد أثر في فكرى بعد خروجي من السجن أن تيسر لي السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي كنا ندرس كر اهيتها مع در استنا لأصول ديننا.

ولقد كان انبهاري شديد وإعجابي أشد لما رأيت من قيمة للإنسان والتى كنا قد نسيناها من كثرة ما عشنا من قهر وإهدار للحرية والكرامة الإنسانية.

ولقد حضرت بعد وصولى إلى الولايات المتحدة بشهور قليلـــة مـــؤتمراً إسلاميا جامعا نظمته منظمة الطلبة المسلمين، وكان فيه المئات من شتى الولايات وحضر الكثير من رموز الدعوة الإسلامية من العالم الإسلامي وتحدثوا بكل الحرية وقالوا ما لم يستطيعوا قوله في بلادهم، وكان من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي والحاجة زينب الغزالي والأستاذ جمال بدوي المصرى الذي يعيش في كندا والشيخ (عبدالله العقيل) الكويتي الجنسية والذي كان يمول النشاط الإسلامي في الكثير من بقاع الدنيا. هذا المنظر زاد من إجابي وحبى لأن يعيش الناس في كرامة وأن يكون الفرد هو محور كل شيء، ورأيت أيضاً أن الكثير من قيادات الأخوان الهاربة والتي تعيش في بلاد أخرى وجدت طريقها للتعامل مع المارد الأمريكي الذي حذرونا منه بل واستفادوا كثيراً من المزايا التي يكفلها المجتمع الأمريكي لمن يعيشون في كنفه، ووجدت أنهم يتعاملون بشخصيتين واحدة التشدد وبث الجمود في عقول الأفراد وأخرى هينة لينة في التعامل مع السلطات الأمريكية، قد تـصل إلـي حد المداهنة للسلطات الأمريكية بغية إعطائهم صورة حسنة عن الإخوان كي يفوزوا بتأبيد أمريكاني ضد حكام دولهم، وكنت أعلم أن هذا نوع من الرياء مما زادني ثورة عليهم لعلمي بحقيقة أمرهم وأنهم أساتذة في هذا النوع من النفاق، ولعل الموضوعات القائمة تتناول بعض الجوانب من سلوكياتهم .. أرجو الله أن تفي بالغرض.

على عشماوي

"لا رابطة أقوى من العقيدة ولا عقيدة أقوى من الإسلام" .. هذه الصيحة كانت كلمة حق أريد بها باطل، فقد كانت النداء الذي سيطر به الإخوان على شباب هذه الأمة، ثم قاموا بغسل أدمغتهم والسيطرة عليهم يوجهونهم إلى أى اتجاه يريدون.

ومن هذا النداء انبثقت وسائل السيطرة وهي البيعة، والسمع والطاعة. ذلك أن الشباب حين يدخل إلى الجامعة لابد أن تكون له بيعة، والبيعة مع مجموعات النظام الخاص، وهو الجهاز السرى للجماعة باستعمال المصحف والمسدس.

أما "إخوان الأسر" هو النظام المعمول به لـربط الإخـوان تنظيماً فيكون باستعمال المصحف فقط، ولكن عم يبايع الأفراد ؟ .. إنه شـئ مهـم يحكم سلوكهم باقى يأتهم إنهم يبايعون على السمع والطاعة، وهذا هو مفـتح السيطرة والتحكم في الأفراد.

ويقولون إن النظام الخاص قد انتهى ولكن الواقع أنه الآن موجود، فقد سيطر إخوان النظام الخاص على الجماعة، والقيادات أغلبهم من هذا النظام، ولقد نصبوا أفراد النظام في القيادة بجميع مناطق العمل في مصر لأنهم يرون أن هؤلاء هم الأقدر على الحركة في الظروف الاستثنائية.

وهم يستفيدون حالياً من حالات الزواج البيئي، حيث يتزوجون من بعضهم البعض، فتكون الاتصالات التي تتم فيما بينهم لها غطاء مهم جداً وهو النسب والقرابة، أما باقى الأفراد بالمنطق فيتم الاتصال بهم فرادى، أى أن تزورهم مجموعة المسئولين في كل منطقة فرادى ويوزعون عليهم البرامج فرادى.

ولكنهم ينتهزون الفرصة من آن لآخر في المناسبات الدينية، في تم عمل اجتماعات عامة في المساجد، خاصة في الريف واستحضار أحد دعاة

الإخوان، وغالباً ما يكون محافة مجاورة، لتضليل رجال الأمن. ويستم تلقى الأوامر من القيادة العليا بالقاهرة عن طريق الشخصى بقادة المناطق وهم بدورهم يقومون بإبلاغها إلى المستويات الأدنى حتى تصل إلى جميع الأفراد بيسر وأمان.

إن هذا ما يميز الإخوان الآن عن باقى الأحراب الموجودة فى الساحة، فهى لا تعدوا أن تكون جريدة ومجموعة أفراد يلتفون حولها، أما الإخوان فهم قاعدة منظمة تنظيماً جيداً ولديهم وسائل الاتصال على أحدث ما في السوق، وهم يهتمون جداً باستعمال الكمبيوتر لتيسير الاتصال بينهم.

لقد درس الإخوان جميع التنظيمات العالمية حين حاولوا بناء النظام الخاص، وقد تأثروا جداً بالفكر الباطنى فى التاريخ الإسلامي، حيث كانت التنظيمات والعباسية والعلوية .. والشيعة وما صاحبها من فررق سرية، مصدراً أساسياً تم الرجوع إليه ودراسته والاستنارة بالأفكار الحركية فى كل تنظيم على حده.

وفيها أيضاً كانت هناك وقفة شديدة أمام فرقة الحشاشين أتباع مصطفى الصباحى، وكان الانبهار من وصولهم إلى حد الإعجاز فى تتفيذ آليات السمع والطاعة، وكيف كان الأفراد يسمعون ويطيعون حتى لو طلب منهم قتل أنفسهم، أما الحركات العالمية الأخرى سواء كانت حركات إجرامية أو حركة سياسية مثل المافيا العالمية والتنظيمات الفرنسية، وأخيراً التنظيمات الصهيونية العالمية بما لها من قوة وانصباط واتصالات بجميع القوى السياسية ومعرفة إخضاع الخصوم والسيطرة عليهم أو تصفيتهم.

ولقد كان للأستاذ سيد قطب تعليق على ذلك، أن أى نتظيم يطبع أفراده بصفته، أى أن التنظيم لو كان إجرامياً، خرج الأفراد مجبين وإذا كان صهيونياً خرج الأفراد معجبين بالصهيونية.

وكان يعلم أن القيادة النظام الخاص كانت مخترقة من الأجهزة الغربية الاستعمارية وتعمل لحسابها، وأن جميع الأعمال الكبرى التي يتفاخر بها الإخوان في تاريخهم قد تم تفريغها من نتائجها، فمثلاً حرب فلسطين التي يفخر بها الإخوان باستمرار، فإنهم لم يدخلوا إلا معارك قليلة جداً فيها، شم صدرت من الشيخ محمد فرغلي الأوامر بعدم الدخول في معارك بحجة أن هناك مؤامرة لتصفية المجاهدين، ولكن هذا كان مبرره في الأساس لحماية اليهود من إحدى القوى الخطيرة إذا استعملت، وتم تنفيذ الأوامر وظل الإخوان في معسكرهم لا يحاربون إلى أن عادوا من فلسطين.

وكان شباب الإخوان في غاية التوتر والقلق لعدم اشتراكهم في المعارك لدرجة أنهم اجتمعوا وقرروا أن الشيخ فرغلي قد خان وينبغي تصفيته، وفعلاً قرروا ذلك لولا أن الخبر قد وصل إلى الشيخ فاجتمع بهم وشرح لهم الأمر وأطلعهم على الأوامر التي صدرت له من القاهرة وأسبابها.

ومثلاً هناك واقعة حادث فندق الملك جورج بالإسماعيلية، وقد كان هذا الفندق يعج بالإنجليز وبالجواسيس في جميع الأشكال، وقد أراد الإخوان ضرب هذا الفندق، ولكن حين تم التنفيذ تم إفراغ العملية من أي تأثير ضار بالإنجليز، وكان من نتيجة ذلك أن قتل منفذ العملية دون أدنى ضرر بالإنجليز.

ولقد أورد الحادث الأستاذ صلاح شادى في مذكراته فقال التي أمرنا داخل قسم الوحدات على القيام بعملية إرهاب في داخل فندق الملك جورج، بإشعال عبوة ناسفة لا تؤدى إلى قتل أو إصابته بجسامة، وإنما تعلم فقط عن ملاحقته للعملاء والمخابرات الإنجليزي، وكلفنا الأخ رفعت النجار من سلاح الطيران بالقيام بهذه العملية، بأن يحمل دوسيها به مادة ناسفة، ويستعلها شم يتركها في ردهة الفندق إلى جوار الحائط خلف ستارة مدلاة على حائط

الردهة ثم ينهض بعد ذلك ويمضى خارج الفندق وجرى التنفيذ على أحسن وجه، ولكن ظهر للأخ رفعت عند مغادرته المكان أحد رجال المخابرات من الإنجليز الذى اقترب من المكان ولكن الأخر ظل ممسكاً بالدوسيه حتى انفجر فيه ومات متأثراً بجراحه، فقد خشى أن يقتل رجل المخابرات الإنجليزي.

وهكذا فقد حافظوا على حياة الإنجليز ووصموا الجماعة بالإرهاب دون أدنى فائدة.

وموضوع آخر أكثر غرابة فقد نشط بعض الإخوان المتحمسين من غير إخوان النظام في عمليات خاصة، من هؤلاء إخوان مصر الجديدة، وكانت لديه دراجة ومسدس، فكان يركب دراجته وينتظر اليهود أمام بيوتهم بمصر الجديدة ثم يطلق عليهم الرصاص وينطلق بدراجته، فقتل بعض وأصاب آخرين، وكان ذلك في شهر أغسطس 1948، فما كان عبدالرحمن السندي إلا أن أصدر تعليمات بالبحث عمن يفعلون ذلك ومهم إلى النظام ومنعهم من أي عمل مماثل لأن النظام الخاص كان يحد من أي عمل مماثل.

بدأت أراجع جميع أعمال الإخوان والتي كانوا يعتبرونها أمجاداً لهم بعد معرفتي بعلاقات العمالة والتبعية من بعض قادة الإخوان للأجهزة الغربية الصهيونية والتي أكدها لي المرحوم الأستاذ سيد قطب من أن عبدالرحمن السندي والدكتور محمد خميس والذي كان وكيل للجمعية في عهد الأستاذ حسن الهضيبي وأن أحد أصحاب المطابع الكبرى والذي كان أحد كبار الإخوان وكان عميلاً للمخابرات الإنجليزية.

أما تجربتى الشخصية والتى سمعتها مباشرة من صاحب الشأن وهو أننى النقيت فى عنبر بالسجن الحربى بالدكتور م.ع.ف "رئيس مكتب إدارى إحدى المحافظات الكبرى فى مصر بكل ما فيها .. قال إنه كان فى نهاية الأسبوع دائماً يذهب بصحبة زوجته والتى وصفها بأنها كانت من أجمل نساء الأرض كان يذهب كل أسبوع إلى الإسماعيلية حيث يسهر مع الضباط

الإنجليز هو وزوجته، ويقضون الليل في الرقص ولعب البريدج، وكان يقول أن الشئ الذي يتعب شباب الإخوان هو تفكير هم الدائم في الجهاد، وكان من السهل قيادتهم حين تحدثهم في هذا الأمر.

هكذا نرى الضرر الفادح الذى يلحق الساذجين الذين ينتمون إلى مثل تلك التنظيمات، فهم مخلصون وقادتهم عملاء يتصرفون فيهم بلا آمان ولا رقابة ودون أى تقوى من الله الذى يبايعون الأفراد على طاعته والالتزام بأمره، فيطيع الأفراد ويضل القادة، ويستعملون الأفراد في غير طاعة ولا خوف من الله.

وحين يتصادف ويواجههم رجل واع ميريد أني ناقش وأن يفهم من مثل ما فعلا السكرى ومن بعده مصطفى مؤمن فيكون مصيرهم الفصل من الحماعة.

وبعد فاقد هب الإخوان فجأة \_ يسابقون الزمن ويصعدوا من نشاطهم \_ فقد أقاموا بمظاهرات صغيرة، ثم مظاهرات أكبر مستغلين فيها طلبة الجامعات وهم وما يدهشني هو هذا التحرك المفاجئ. وعلى أي شئ يرتكز وهل حساباتهم هذه المرة صحيحة أم ستكون كالمرات السابقة، يستعملون فيها مخلب قط، وتكون النتيجة أن يجنى غير ثمرة جهدهم، ويهبون هم إلى غياهب السجون حيث اعتادوا.

السؤال هو: هل هم مستعدون أن يجعلوا الكثير من شعاراتهم ومواقفهم كى ينسجموا مع المجتمع المدنى الذى يريدون أن يتعاملوا هم حسب قواعده كما أعلن الكثير من قادتهم الحاليين، فما الذى سيقولونه لقواعدهم عن الجهاد سبيلنا والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا وهل سيتغير الخطاب الإخوانى عامة ويتوقف عن أن يكون خطاباً عدوانياً، متربصاً، ومنتهزاً الفرصة للانقضاض والانقلاب على حلفائهم، هل هم مستعدون للقبول بالدستور المدنى واحترام بنوده أم أن نبذ العنف بأشكاله وصوره

مجرد شعارات للمرحلة الحالية، ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه، هل يدركون أن في مصر عدداً ليس بقليل من الأقباط، أنه ينبغي طمأنتهم على أحوالهم خاصة ان أحد قادة الإخوان السابقين كان قد ألعن كلاماً ضد الأقباط، ثم اضطر أن يعتذر عنه وهو المرشد الأسبق مصطفى مشهور، كل هذه الأمور ينبغي أن تدرس بجدية وأن يتضح الموقف من كل أمر بوضوح، ولعلهم يدركون الآن أنهم يتحركون وحدهم بعيداً عن باقة القوى الوطنية التي ابتعدت عنهم الواحدة تلو الأخرى لأن الأسلوب المتبع غير مقنع والموقف لا يحتمل المغامرات.

أصبت بإحباط شديد وغضب وثورة داخلية تكاد تقتلع قلبى من مكانه، حزناً على عمرى الذى أضعته كله مع هذه الجماعة وقررت الانسحاب حتى قبل أن تداهمنا الاعتقالات ودخول السجن، ولكن الأهداف كانت أسرع وأن ما كان الانفصال داخل السجن وتبعه اضطهاد من الجماعة.

وتتالت الفتاوى فى حقى بالتكفير تارة وبالنفاق تارة أخرى، ورأيت وعشت كيف تخرج الفتاوى من ترزية هذا النوع من الفقه، وساعد على قسوة الأمور ما صاحب الفتاوى من سمع وطاعة من أفراد الجماعة دون أن يعمل أحدهم فكره ويعترض، ثم فوجئت بعد أن انتهت المحاكمة أن جاءنى الأخ عباس السيسى بعرض محدد هو نسيان ما كان فى أثناء المحاكمة، نسيان الفتاوى إذا حددت موقفى من الحكومة وهو ما كان إذا كنت أنوى تأييدها أم لا، فأجبته أن الحق أحق أن يتبع وأننى انتهيت منهم تماماً، فرادت جرعة المقاطعة والتشهير، ولكنهم لم يصلوا إلى الحد الذى وصاته معملة إخوان سنة 1954 لمن خرج عليهم وأيد الحكومة، فقد ضربوهم بشدة.

حتى بعد أن خرجت من السجن وجدتهم قد ألفوا كتباً كثيرة تقول عنى الكثير من التشهير، والسبب، وحين تركت لهم المنطقة كلها وذهبت إلى أمريكا وجدت التعليمات إلى الإخوان في أمريكا قد سبقتني إلى هناك وهكذا

فهم يجيدون إيذاء كل من وقف معهم فترة من الزمن، إذا حدث واختلف معهم مرة فقد ساعدتهم السعودية وقطر والكويت والكثير من الدول العربية، فما كان منهم إلا أن أساءوا إليهم وطعنوهم وانقلبوا عليهم، كما كانوا يفعلون معها الأحزاب التي كانوا يتحالفون معها، فعلو كذلك مع الدول التي آوتهم وأحسنت وفادتهم.

وكما قلن كان مدرسو الإخوان في جميع هذه البلدان يجندون الشباب ويشحنونهم ضد حكامهم وبلدانهم، حتى ينقلبوا عليهم وكلما وجدوا فرصة للانقضاض انتهزوها وكان أبرز مثال على ذلك موقفهم في الكويت حين غزاها صدام حسين فقد وقفوا مع صدم ضد تلك الدولة، مع أنصبه قد جاءهم الكثير من التمويل من الكويت على مر الزمن، على يد قادتهم هناك مثل الشيخ عبدالله العقيل الذي كان يقوم بتمويل المؤتمر الإسلامي في أمريكا علم.

والغريب أن الإخوان في العراق قد وقفوا مع أمريكان في العراق وكان مندوبوهم متعاونين للغاية في مواجهة محاولة السيطرة على مقدرات العراق داعمين جميع خطط الأمريكان التي تنف الآن، ومن التناقض أن يقف الإخوان في مصر ضد غزو العراق .. فمن نصدق ؟ القادة المحليين أم قيادة الإخوان في القاهرة أم أنها السياسة التي لا مبدأ لها ولا أصول إلا البحث عن المصلحة والجرى خلف السلطة. ولقد اكتوت السعودية أيضاً بنارهم الآن، فإن الذين يقومون بعمليات التفجير والقتل وإشاعة الفوضى هناك هم تلاميذ أساتذة الأخوان، ولقد صرح سمو الأمير نايف وزير الداخلية منذ مدة وجيزة أن وجود الإخوان بالمملكة قد أحدث أشد الضرر بالبلاد ؟

أما في قطر آوتهم ودعمتهم ولكنها لم تكتو بنارهم بعد ولكن أنا قد جربت حتدهم حين ذهبت للعمل في الدوحة في مؤسسة المسند، وكان الشيخ ناصر المسند رحمه الله صديقاً عزيزاً وذهبت معه في سنة 1981 للعمل في

مؤسسته بعد أن أعدت من أمريكا، وكنت أننى قمت معه فى الماضى ببعض النشاط الإخواني.

وهو الأخ سليمان الشناوى فاتصلت به وجاء لمقابلتى، والترحيب بى فى قطر، ثم دعانى إلى الطعام فى بيته، ولكنه قد دس لى السم فى الطعام، وخرجت من عنده لإفراغ ما فى معدتى، وفطن زملائى أنه تسمم، فنقلونى إلى المستشفى حيث أجريت لي عملية غسيل معدة، وأخبرتهم أننى ربما قد تناولت طعاماً فاسداً ثم طلبت من الشيخ ناصر المسند أن يسمح لى بالعودة إلى مصر، وبعد إلحاح منى والرجل لا يعرف سبب إلحاحى على العودة وافق وأعادنى إلى مصر، وتلك تجربة لم أبح بها لأحد من قبل لأنهم يوزعون كتاباً يتضمن هجوماً على، لكل من حولى إمعاناً فى التشهير بي حتى إن إحداهن قد التقت ابنتى وهى عائدة من الدرس لتقرأ عليها ما كتب عنى من سب وقذف!

ومثلما فعلوا بدول الخليج فعلوا ما هو أشد بالجزائر فلقد كانت جبهة الإنقاذ تقدم نفسها للعامة وعلى أنهم دعاة الإسلام المعتدل، والتيار الوسط ولكنهم حين اختلفوا مع الحكومة ووجدوا أنهم لن يصلوا إلى هدفهم ألا وهو الحكم انقلبوا على الحكومة وعلى الشعب، وعلى الوطن وعلى جميع الناس البسطاء وبدأت رحلة القتل والنسف وإزهاق الأرواح، وتدمير اقتصاد الجزائر دون أن يهتز لهم جفن! وقد ساهمت القيادة المصرية عن طريق أحد الدعاة الذي تولى منصب مدير الجماعة في الجزائر وقام بتربية الكوادر التي قامت بهذا القتل والتعسف والتدمير، والغريب أن جبهة الإنقاذ هي امتداد للإخوان المسلمين في مصر.

ولقد تميز العنف بالجزائر بنوع فريد وهـو الهجـوم علـى النـاس الأبرياء وذبحهم و لا أدرى أهذا نوع جديد من الجهاد في سبيل الله!

وبهذه المناسبة لقد انتشرت بشدة هذه الأنواع من الجهاد الجديد حيث السيارات المفخخة، والتي تقتل المارة بدون جريمة ولا ذنب وهذا ما يحدث في العراق الآن كل يوم، وهو قتل العراقيين دون المساس بالمحتل وكذا في السعودية، ومؤخراً في الكويت هل قتل الناس بدون هدف أصبح هو الحل!

إنهم يستبيحون الآخرين كل من ليس في الإخوان، حلال لهم ممه وماله، وعلى هذا الأساس كانت استباحة دم كل من خرج عليهم أو انشق عن الجماعة، ولهذا فقد قاموا باغتيال المهندس السيد فايز حين خرج عن النظام التابع لعبدالرحمن السندي وانضم إلى تنظيم يوسف طلعت، إنه لم يخرج من أفحوان ولكنه ترك السندى إلى يوسف طلعت فصدرت تعليمات السندى بقتله، وقد تم إرسال علبة من الحلوى هدية له ولما فتحها انفجرت وقتلت وقتلت معه أخاه الصغير الذي كان يقف بجانبه. لقد اتهم في هذه الحادثة أحمد عادل كمال، ولكنه كان قد رتب أموره أن يثبت وجوده في مكان آخر حين الحادث، وأننى حتى الآن لأعجب كيف استحلوا دمه وبأى منطق ولم أجد إجابة إلا أن هذا سلوك إجرامي من أفرزه تنظيم إجرامي التكوين. إن تجربتهم في النقابات تشهد، فإن النقابات التي سيطروا عليها كان سلوكهم فيها أنانياً فلم يكن ينم عن ديمقر اطية أو شفافية فكانت الوظائف حتى الصعيرة منها التي شغلها لتحقيق أهدافهم ولم نرفي المجالس امرأة قبطياً أو مناهضاً في الرأى ولما حدث أخيراً أن تحالفوا مع الحزب الناصري فما لبشوا أن اتخلفوا معهم وانقلب التحالف إلى صراع وعدوات، ولذا فلقد بدأ نجمهم في الذبول وجاءت انتخابات نقابة المحامين الأخيرة مخيبة لآمالهم، لأنهم لم يتعودوا على الاحتفاظ بالصداقات ولذلك فليس أمامهم الآن إلا الطريق الذي يجيدونه بشدة وهو طريق إحداث الفوضى في الشارع، وهم يظنون أنهم أقدر الناس على هذا الفعل لأن لهم تجارب سابقة وتاريخهم الطويل منذ الأر بعينيات يشهد بذلك.

حتى إن فؤاد سراج الدين حين أخرج من السجن في سنة 1950 كافأوه بأن نظموا مظاهرة حاشدة وكان كل فخرهم أن الداخلية فوجئت بتلك المظاهرة .. وهكذا يزايدون على الجميع.

لقد انفض عنهم الجميع نتيجة لسلوكهم مع الكل .. تحالف .. شم نقض العهد والطعن في الظهر حتى إنهم استبعدوا من الحوار الوطني ومن تجمعات الأحزاب حتى إن بعض الأحزاب قالوا لا نريد الإصلاح السياسي ولسنا متحمسين له الآن حتى لا يستفيد منه الإخوان، انظر إلى أي مدى صارت الأمور وأن هذه الأمور التي وضعوا أنفسهم فيها جعلتهم يحسون بالعزلة والإهمال، وهذا شعور خطير إذا أصاب جماعة في قوتهم وحسن تنظيمهم، فهم يتصرفون الآن وظهرهم إلى الحائط وليس أمامهم إلا السير في الطريق الذي رسمه الإخوان وينفذه مركز بن خلدون، إنه طريق إحداث الفوضى فهي تحقق عدة أهداف، إنها تربك الأمن وتكسر حاجز الخوف، وتشجع كل نائم أن يستيقظ ويهب للحركة ثم إنه قد يشجع بعض القوى الشعبية التي ترفضهم على الاقتراب منهم والتعاون معهم.

لقد ورد في النشرة التي يصدرها مركز ابن خلودن باسم المجتمع المدنى عدد 120 السنة العاشرة نوفمبر 2004 ورد في كلمة المحرر شريف منصور تحت عنوان "هل بدأ العصيان المدنى ؟" تمر خطير في ضوء عدة متغيرات غير مسبوقة الأحزاب المصرية تتحد مع بعضها البعض في جبهة وفاق وطنى. مجموعة متزايدة من تكتلات الجمعيات الأهلية والحقوقية المصرية تتشكل التنسيق يتصاعد بوتيرة منتظمة بين الأحراب ومنظمات المجتمع المدنى والحركة الشعبية الناشئة للتغيير، الإخوان والجماعات الإسلامية المعتدل منها والمتطرف يعلن مراجعة نقدية للذات ويمد بداية للمشاركة في الحياة السياسية من جديد ؟ و هكذا يظهر التنسيق بين ابن

خلدون والإخوان، بل والاتفاق على خطة عمل واحدة لحساب الأمريكان، فلم يعد الأمر سراً، ولكن الأمور قد اتضحت بلا لبس أو غموض.

إنهم يزايدون على الجميع وتلك إحدى وسائلهم المشهورة، المزايدة والتصعيد وأنهم يستغلون أية بادرة حرية وبدلاً من أن يدعموه تجدهم يتسابقون الاستغلاله وهم بذلك يخيفون من يريد أن يفتح نافذة للحرية والديمقر اطية وعندهم المعادلة الشهيرة للتغيير ليضعوها موضع التنفيذ.

لقد بدأوا يحركون قوى الإخوان فى كل مكان للغط لمساعدة المخطط الأمريكى بالمنطقة فإخوان سوريا الذين خرجوا من السجون بعد دفوعهم للحركة من جديد مطالبين الإدارة السورية بالإصلاح الديمقراطى، حتى وإن جاءت هذا التحرك من مجموعة إخوان سوريا الموجودين بانجلترا إلا أنه يثير للسجون داخل سوريا أو يعيدهم للسجون مرة ثانية.

وهم قد أتتهم الفرصة للمزايدة على الجميع في موضوع الأقصى، إنهم يطالبون بفتح باب التطوع لإنقاذ الأقصى وما أشبه الليلة بالبارحة، ففتح باب التطوع يعنى فتح معسكرات التدريب، ومعناه فتح باب التبرع لجمع المال من جديد ثم شراء السلاح ثم تخزينه لحساب الإخوان وتتكدس خزانة الإخوان بالأموال من تبرعات المسلمين من كل الدول الإسلامية يتكرر ما حدث سنة 1948 وأكثر بكثير فهذه المرة عندهم التجربة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها، وهم هذه المرة لن يتركوا الفرصة السانحة تمر، المهم انتهاز جميع الفرص الممكنة لإحداث الفوضى وإثارة البلبلة ومن ثم النفاذ إلى هدفهم وهو إحكام السيطرة على مقدرات هذا البلد.

حدثنا التاريخ عن أن التنظيمات والحركات الباطنية الفكر والاعتقد مثل جماعة الإخوان المسلمين بكثرة الشللية، وكثرة الدسائس والمؤتمرات بغية السيطرة والقفز على مراكز القيادة، وإحكام السيطرة على الأفراد وهم

إلى جانب تكتيكات الشلل والمؤامرات، فهم يستعملون شعارين في غاية الأهمية بغية السيطرة هما السمع والطاعة، وقد ترض هذا الطرح لكثير من النقد والهجوم على الجماعة وعلى قادتها عبر تاريخ طويل.

لذلك فقد انتهز القيادي البارز في الجماعة، الصاعد كالصاروخ الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام فرصة إحدى الندوات التي أقيمت مؤخراً بمركز القاهرة لدر إسات حقوق الإنسان تحت عنوان "هل الإخوان رصيد للإصلاحيين أم خصم متهم ؟" للرد على الكثير من تساؤلات الإخوان الحاضرين في تلك الندوة، ولكنه لم يستطيع السرد على جميع التساؤ لات من خلال الندوة، فأكمل الحديث في إحدى صحف المعارضة وكان موضوع الرد هو السمع والطاعة. وحاول تثبيت المعنى في نفوس الإخوان وتعميقه خشية أن يتأثر تحت معاول الهجوم المتصل من الآخرين على هذا المعنى حيث قال "من بين الأسئلة التي أثبتت مسألة السمع والطاعة في الجماعة والتي لا تعني عند البعض ممن لا يعرفون الإخوان سوى جندية عمياء وقيادة متجبرة، المرء الذي لا يتناسب مع الظروف الحالية التي نعيشها والتطور والتقدم الذي ننشده، فضلاً عن أن ذلك يورث أفراد الجماعة فقدان الشخصية وعدم القدرة على الابتكار والإبداع والقدرة الفرصي في إفراز عناصر متميزة يمكن أن تفيد الجميع في الفكر والحركات والاستشراف نحو المستقبل، والحقيقة أن السمع والطاعة في الجماعة أمر ضروري ومهم لتحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها، والشعار الثاني المستعمل للسيطرة على الآخرين هو "دعنا نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه"، وسوف نتطرق للحديث عن هذا الشعار كثيراً في الحلقات القادمة. أقول إن تلك الشلل وهذه الصراعات التي تتم بغية السيطرة على الجماعة حدثت عدة مرات من أبرزها المؤامرات التي تمت من قبل الثلاثي صلاح شادي وحسن عشماوي ومنير الدلمة لتعيين حسين الهضيبي الذي أتــوا بــه لتــولي منصب المرشد بعد اغتيال حسن البنا، وسوف أشرحه لاحقاً، أما ما يحدث الآن فلا ينبغى أن يمر دون شرح وتبيان فلقد تم تعيين المرشد الحالي الأستاذ مهدي عاكف كمرحلة انتقالية لفترة لن تزيد على سنتين أو ثلاث على الأكثر لإعطاء الفرصة لتلميع وإظهار شخص آخر وإعداده لتولى هذا المصب بعد ذلك، استبعاداً لآخرين كان يمكن أن تظهر أسماؤهم لتولى هذا المنصب هما عبدالمنعم أبو الفتوح وعصام العريان لأن المطلوب هو تلميع وإظهار وإعداد الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول الحالى للمرشد العام الأستاذ محمد مهدى عاكف، فهو المؤهل لتولى منصب المرشد العام بعد أن يستقيل الأستاذ عاكف حين وصوله إلى سن الثمانين، ما صر من قبل. فإنهم في صراع مع عاكف حين وصوله إلى سن الثمانين، ما صر من قبل. فإنهم في صراع مع الزمن لإعداد المرشد الجديد، فسوف يتولى بعد ذلك دون أي عناء ولا انتخابات ولا أي إجراء من الإجراءات المعادة في مثل تلك الظروف، فسوف يتولى بسهولة بفترته الحالية كنائب أول للمرشد.

وهكذا تم تنفيذ المخطط للاستيلاء على مقدرات الجماعة بسهولة ويسر هذه المرة، وبأقل الخسائر استفادة من الدرس السابق الذى حدث مع صلاح شادى حينما أحضر الأستاذ حسن الهضيبي من خارج الجماعة، ضرباً بخصومه المرشحين لتولى منصب المرشد العام بعد اغتيال الأستاذ حسن البنا وهم الشيخ صالح عشماوى أو الشيخ الباقورى أو السيخ محمد الغزالى، وهم على علاقة جيدة مع عدوه اللدود عبدالرحمن السندى والنظام الخاص الذى كان في صراع مستمر مع صلاح شادى ورفاقه خاصة منير الدلة الذى كان حديث عهد بالإخوان حيث دخل في عام 1947 وقد وصف دخوله الجماعة وقتها أنه إدخال للكاديلاك والارستقراطية إلى قلب الحركة، وكان الدلة قد ساهم بالكثير من ثروته كأحد كبار ملاك الوجه القبلى، وكان لهذه الأسباب مسموع الصوت في اختيار حسن الهضيبي من خارج الجماعة رغم أنه ليس عضواً في مكتب الإرشاد، ولا حتى في الهيئة التأسيسية وكأن

من اختاروه يظنون أنه سيكون واجهة لهم يوجهونه كيف يشاءون، وقد عمل صلاح شادى الذى كان شديد التسلط والدكتاتورية على تصفية خصومه من أعضاء التنظيم الخاص، فقد استغلوا كراهية حسن الهضيبي للعنف والقتل، وصورا له هؤلاء الخصوم على أنهم قتلة وسفاحون، حتى إنه رفض أن يقابل مجموعة من المفرج عنهم، وأن تلتقط معهم صورة تذكارية، فقال أنا لا أقابل القتلة وكان لهذا التصريح عمل السحر في تحفيز أعضاء النظام الخاص ضد الهضيبي.

وكان من نتيجة ذلك وتمرد رجال السندى على القيادة الجديدة أن تـم فصل السدى ومعه أحمد عادل كمال، أحمد زكى ومحمـود الـصباغ وهـم يمثلون قيادة النظام الخاص.

وقام أتباعهم بعد ذلك باحتلال المركز العام، ووصل الأمر إلى حد ذهاب بعضهم إلى منزل الهضيبي وقيام بعضهم بوضع المسدس في رأسه ليجبره على إلغاء قرار الفصل، إلا أن حسن الهضيبي كان أكثر صلابة مما تصور الجميع وقام بفصل مجموعة أخرى حوالى ستين عضواً كان أبرزهم الشيخ محمد الغزالي والشيخ سيد سابق والشيخ يوسف القرضاوى وغيرهم.

هكذا كانت المؤامرات التى دبرت للقفز على قيادة الجماعة وما أتت به من آثار سيئة كان أخرها دخول الإخوان إلى السجن.

فهل تنجو الجماعة هذه المرة من الآثار السلبية التي قد تحدث من جراء القفز على قيادة الجماعة، خاصة أن الدكتور حبيب لا يترك فرصة حتى يصحح للمرشد أقواله، ويرجع تصريحاته إلا أنهم قد أخذوا على غرة حين سئلوا لأول مرة عن المفاوضات مع الأمريكان، فقد صرح عاكف أولا بأنه مرح بكل من يريد أن يتفاوض معهم ولكن الدكتور حبيب وغيره قاموا بتصحيح أقوال عاكف، وكانت كلها ردوداً غير مدروسة إلى أن عثروا فيما بينهم على الإجابة المثلى وهي أنهم إذا أراد الأمريكان أو الأوربيين أن

يتفاوضوا معهم فلن يحدث ذلك إلا إذا أتى عن طريق وزارة الخارجية وهذا القول فيه الكثير من الخداع والمغالطة وهو قول مردود عليه لأنه من المعروف للجميع أن الأمريكان حين يفاوضون جمعيات أهلية فإنهم يرسلون أفراداً من خارج السلطة أو من الاستخبارات.

يا ترى هل ستنجح القيادة الحالية في تفادى السلبيات التي حدثت سنة 1954 أم أن التاريخ سيعيد نفسه وتحدث مشاكل وانقسامات داخل الجماعة، وحيث حدث وتفادت القيادة الجديدة المستاكل وإذا حدث داخل الجماعة، وحيث حدث وتفادت القيادة الجديدة المستاكل المفترضة فإنني ألمح نفس الأخطاء السياسية التي حدثت سنة 1954 فقد تميزت تلك الفترة بنوعية معينة من التصعيد السياسي في الصدام مع الحكومة، فإن نفس الخطوات قد بدأت الآن، المظاهرات ومحاولة التحالف مع القوى المعارضة والتصاعد بالأحدث حتى تصل إلى حد العصيان المدنى، ولكن هذه المرة فهناك الدعم الخارجي الواضح والذي يدفع أية فئة على مدى التاريخ بالعمالة والتعاون مع القوى الخارجية ضد السشرعية، ولست تلك التحركات وهل هي محسوبة جيداً أم سيكون المصير هدو نفس المصير ؟!

أرجو ألا يتورطوا في أخطاء تضاف إلى أخطائهم وتدمغهم مدى الحياة أن مكتب الإرشاد الحالى مطعم بمجموعة من السشباب إلى جانب الحرس القديم، وما كنت أتصور أن ينظم إلى مكتب الإرشاد مجموعة من فضيلة سنة 1965 منهم الدكتور محمود عزت إبراهيم والشيخ محمد الخطيب إلى جانب بعض رؤساء المناطق مثل السيد نزيلي محمد وغيره، وأذكر أن الأستاذ صلاح شادى حين أبلغ في سنة 1965 بوجود هذا التنظيم عضب وأصدر أوامره إلى المهندس مراد الزيات أن يبلغ البوليس عن هذا التنظيم!! إلى هذا الحد كان القرار غير مستند إلى شرع أو عقل ولكن إلى الهوى الشخصى فكان المهم في نظرهم الطاعة والاستئذان أو لا و إلا إبلاغ

البوليس، لقد حدثت من قبل محاولات عدة للإنقلاب على الأستاذ البنا نفسه و هو مؤسس الجماعة، ولكنها جميعاً باءت بالفشل وأدت إلى فصل أصحابها كما حدث مع أحمد السكري في أولى مراحل قيام الجماعة حيث كان السكري يطمع في قيادة الجماعة ووصل الأمر إلى فصله من الجماعة وكذلك انفصال مجموعة شباب محمد الذين كانوا على علاقة بالأستاذ محمود شكرى وهو عالم إسلامي جليل، فكان يدرس لهم الإسلام من جديد وكان يقول لهم حين يلقاهم أخلعوا الأفكار التي عملها لكم البنا مع أحذيتكم خارج المنزل. وبعد فلقد تمرد عليه مصطفى مؤمن حتى أدى الأمر في النهاية إلى فصله، و هكذا فإن الطبيعة البشرية غلابة مهما قيل من أسباب فإن الصحابة قد اختلفوا، بـل اقتتلوا، ولن يكون الإخوان أحسن من ذلك فهذا تاريخهم مملوء بالعلامات الواضحة التي تؤرخ للخلافات الشديدة والبأس بين الأفراد، حتى وإن أدعوا غير ذلك وحاولوا الظهور بالملائكية، فإن الحقيقة تظهر دائماً صارخة للعيان وأنا في انتظار نتيجة الأوضاع سواء داخل الجماعة، أم في صراعهم مع النظام، فلقد هدد نائب المرشد الحالي والمرشد المتوقع بتنظيم مظاهر كبرى تتكون من عشرات الآلاف وهو في طريق التصعيد وزيادة الضغط المستمر على الحكومة حتى يصل إلى تحقيق ما يريد، وهو بذلك يجر الآلاف المؤلفة من شباب الإخوان باسم السمع والطاعة لي حيث يريد، فيا ليتهم يعلمون فكرهم وعقولهم ويضيفون إلى مبدأ السمع والطاعة كلمة أخرى وهي أن تصبح السمع والطاعة والمبصرة بدلاً من أن تكون عمياء.

إن من يتصدى لحكم بالإسلام عليه أولاً أن يعى أن الحكم الإسلامى كان نتاج مجتمع مسلم تربى لمدة 23 سنة على القرآن يستوعب أية بعد الأخرى، وكان نزول القرآن بهذه الصورة مقصوداً من الحق تبارك وتعالى لتربية الأفراد من المسلمين رجالاً ونساءً، حيث قال تبارك وتعالى (وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً" .. وهكذا ترى أن

الفرق كان مقصوداً وأن المكث كان مقصوداً، وذلك لتربية أجيال المسلمين حضرت هذه المرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه الأمة التى ترتب على هذا الشكل من أبرز صفاتها أنهم مجبولون على الخير والالتزام ومراعاة حقوق الآخرين، دون تذكير أو جهد كبير فى التوجيه والحكم ولذلك أقول أن قيام حكم إسلامى يلزم له أمران.

شعب نربى على الإسلام، ثم أحكام شرعية ولهذا كان حكم الخلفاء الراشدين إلى جانب حكم عمر بن عبدالعزيز هو أقرب الحكومات إلى الإسلام.

وأن هذا الأمر لن يتكرر كثيراً لأن شروطه صعب وواجبات الحاكم فيها أصعب، وبرغم ذلك فإن حكم الراشدين قد تخللته فتن ودسائس لم يكن لها أن تحدث في عهد الصحابة، فما حدث في عهد عثمان، وما حدث في عهد على من فتن يوقف الإنسان أمام فتن من الصعب التغلب عليها لأن الانقسامات والدسائس، والمؤامرات إن حدثت في الصفوف فالنتيجة هي الانهيار والتشرذم، وهذا ما حدث تاريخاً مما يجعلني في قناعة مرة ثانية أن الحكم الإسلامي كما أفهمه لن يعود ثانية لأنه أقرب إلى مجتمع الملائكة منه إلى بني البشر ولو رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن الحدود قد أقيمت مرات قليلة جداً في هذه الحكومات، لأن الناس لا يفعلون المعصية إلا لماماً، ولكنهم قد أثوا من الفرقة والانقسامات التي يجد فيها المرجفون والمتربصون الفرصة من فئات أخرى يزعجهم قيادة الإسلام ونجاح المسلمين على هذا النحو.

ولقد ظلم الإخوان أنفسهم، وظلموا المسلمين والإسلام حيث تصدوا لهذا الأمر وهم يعلمون من تاريخهم الملئ بالانقسامات والفتن والدسائس ما تضيق له الصدور، فلو تتبعنا الفتنة التي حصلت بينهم من أول مؤامرة تعيين الأستاذ حسن الهضيبي من قبل مجموعة أرادت أن نقوم بانقلاب داخل

الجماعة، وقد تم لهم ما أرادوا، حيث جمع الأستاذ منير الدلة المجموعة المرشحة لتولى قيادة الجماعة بعد وفاة الأستاذ البنا وهم صالح عشماوى والشيخ الباقوري والأستاذ جمال البنا والأستاذ عبدالحكيم عابدين والذي كانت عليه بعض التهم الشخصية التي تجعله غير مؤهل لهذا المنصب، وفاتحهم الأستاذ منير الدلة بأنه من المطلوب اختيار مرشد خلفاً للمرشد الراحل، ولكنهم تعففوا جميعاً، فهم جميعاً راغبون في المنصب إلا أنهم وكلهم كذلك يريدون أن يختارهم الآخرون لأن طالب الولاية لا يولى، واستغل الأستاذ منير تلك الحالة وفاجأهم بعرض اسم الأستاذ الهضيبي، ولم يكن معروفاً بين الإخوان، ولكنهم لم يعترضوا حياءً مع الاحتفاظ بالضغينة في داخلهم، ونتيجة لهذا السلوك العجيب الذي يعتبر الصراحة، ولكنهم يريدون للأمور أن تأتي لهم، ولكن بطريق ملتو وغير صريح، وقد تمت الموافقة على اسم الهضيبي، وأخذت موافقة الهيئة التأسيسية بالتمرير، وكان هذا أول نجاح يحرزه صلاح شادى في صراع مع السندي حيث لم يكن يحبه وكانت المنافسة بينهما كبيرة حتى أن صلاح شادى قد أنشأ له جهاز أسرياً خاصاً به سمى مجموعة وحدات تولى الأستاذ الهضيبي القيادة وأحاط نفسه بمجموعته المكونة من صلاح شادی و منیر الدلة و حسن عشماوی و عبدالقادر حلمی و غیر هم، و لما خرج إخوان السيارة الجيب من السجون، ودعى الأستاذ الهضيبي للقاء هؤلاء قولته الشهيرة: أنا لا أقابل المجرمين والقتلة، وكان لهذا التصريح عمل النار في الهشيم بين أفراد النظام الخاص، وبدأت حركة غير طبيعية بين هو لاء الإخوان، وكان قد تم تعيين السيد فايز رئيساً للنظام في غياب السندي ولما بلغ السندي أن السيد فايز قد وضع و لاءه للمرشد الجديد اشتاط غضباً، وكان شخصية دكتاتورية لا يجب أن ينازعه أحد أو ينافسه أحد، وكان يقضى على جميع منافسيه حتى لا يكون على الساحة غيره، فأرسل للسيد فايز من يقتله فأرسلت له علبة حلوى في منزله انفجرت حين فتحها، وكان هذا نديراً الهضيبي أن المجموعة لن تتركه، ولكنه كان صلباً عنيداً جداً، فأصدر قراراً بفصل الأربعة رؤساء النظام عبدالرحمن السندي وأحمد زكي وأحمد عادل ومحمود الصباغ، ثم تلاها بكشف آخر به حوالي ستين من القيادات الموالية للسندى منهم الشيخ الغزالي والسيد سابق ويوسف القرضاوي وغيرهم من المناوئين، ترتب على ذلك اجتماعات من طرف مجموعة السندى لخلع الهضيبي. وفي نفس الوقت كان أفراد القيادة السابقة للنظام يتخوفون على ما لديهم من أسرار، فذهب أحمد عادل كمال إلى أحد مرؤوسيه وكان مــسئو لاً عن النظام في شبرا وهو الأخ سيد عبده وترك عنده شنطة وجد بها جوازات سفر مصرية بدون أسماء وتقارير لمخابرات الإخوان عن حركة الجيش، وتحركات الجيش وتحركات السفارتين الأمريكية والبريطانية وتقارير عن تحركات الشيوعيين، وهكذا ترى كيف يفكر وماذا يبحثونه، وبعدها عمل أحمد عادل على تجميع مجموعة من الإخوان للذهاب عن أسباب الفصل، فإذا لم يجب إجابة واضحة طالبوه بالاستقالة، ثم تذهب مجموعة أخرى إلى المركز العام للاعتصام هناك ومحاولة اختيار مرشد جديد، وكان من هـؤ لاء صالح عشماوي ومحمد الغزالي وعبدالعزيز جالل وسيد سابق، وكان المفروض أن يختاروا صالح عشماوي مرشداً جديداً ذهب إلى منزل المرشد حوالي عشرين من شباب النظام الخاص من بينهم على صديق وفتحي البوز ومحمود زينهم وعلى المنوفي اتفقوا لأنه أكثرهم هدوءاً، زيادة أم مظاهرة ؟! فقالوا: زيادة ثم بدأ على المنوفي بالكلام فقال: جئنا نسألك عن فصل قادة النظام، ثم قال محمد حلمي فرغل نحن لم نحضر للسؤال، ولكننا فقط تعبنا منك لأنك لا تعرف كيف تقود الجماعة ونحن نطالبك بالاستقالة، فلما هم بتركهم والخروج من الغرفة تصدى له محمد أحمد \_ وكان سكرتير السندى \_ وفتحى البوز ومنعاه من الدخول وخلعا سماعة الهاتف فحاول الخروج من الباب المطل على السلم فلحق به على صديق ومحمود زينهم وقام محمود

زينهم بحمله وإعادته للغرفة، وهكذا تعاملوا مع الرجل الذي كان رمزاً للجماعة ومرشداً لها، أردت أن أروى هذا المشهد بالتفصيل حتى يرى القارئ وفي تسوية أمورهم مع بعضهم البعض، فكيف يكون أخلاقهم مع القارئ وكيف هم إن حكموا، وما الذي يفعلونه مع الناس وهم حكام، إنه الدم والظلم والاستبداد باسم الله!

ثم تم احتلال المركز العام بقيادة النظام والاعتصام بداخله حتى يستقيل المرشد، وأدعى بعض أن الشيخ سيد سابق ذهب لمقابلة جمال عبدالناصر، وقد عاد من عنده ليخبر الجميع أن جمال يؤيد الانقلاب على الهضيبي وأنه لن يتدخل في الأمر، كذلك ذهب سعيد رمضان مكلفاً من قبل المرشد لمقابلة صلاح سالم وزير الإرشاد يطلب منه عدم نشر هذه الأحداث في الصحف، وقد وافق صلاح سالم إلا أن عبدالناصر تتشر ما تـشاء، وقـد ذكر أحمد أبو الفتوح أن جمال عبدالناصر سمح له بالنشر، والمهم في هذه الملحمة التي شارك فيها المرشد ورجاله وصلاح شادي ورجاله، والسندي ورجاله، وكلهم كان يخاطب جموع الإخوان عن السمع والطاعة حتى انتهي احتلال المركز العام بقيام المجموعات التابعة للأستاذ صلاح شادى بدخول المركز العام وطرد المتمردين منه وانتهت الأزمة ونجح صلاح شادي في تدعيم مركزه داخل الجماعة عن طريق المرشد الذي اختاروه، إني حين أقرأ تاريخ الإخوان أشعر بالفزع حين يتحدثون عن العمل بالسياسة أو تكوين حزب سياسي، ولهذه الأسباب أولها أن هذا تاريخهم مع بعضهم البعض، ثانيها أن فكرهم السياسي ضحل جداً، ورؤيتهم السياسية قصيرة النظر وثالثها أنهم ليس لديهم الفكر والدراسات اللازمة للعمل السلطوي فهم ليسوا رجال سلطة لأنهم حالمون ورومانسيون أكثر منهم عمليون والنجاح في الحكم غير النجاح في قيادة جماعة، هذا إن كانوا يريدون أن يعدلوا بين الناس وأن يخدموا الناس. وقد كان في صدر الإسلام رجال طيبون عابدون ولكنهم لم ينجحوا حكاماً، ومن هؤلاء سيدنا عثمان بن عفان والذى كان صحابياً كبير القلب، ولكنه لم يكن حازماً، وقام بأخطاء أخذت عليه حتى اجترأوا عليه وأن بعض الصحابة فى المدينة كتبوا لزملائهم فى البلاد الأخرى أن عودوا فالجهاد هما قد الخليفة.

وقام عثمان يقول للناس: "ألا فقد عبتم على بما أقررتم لابن الخطاب بمثله" وهكذا فالأمر يتعلق بشخص الحاكم وكيف يتحرى الصواب فقد أخطا عثمان في تولية أقربائه الولايات وأطلق أيديهم في بعض الأمور التي عابها عليهم الناس، فأين الإخوان من صاحب رسول الله صلى الله عليهم وسلم ؟ وصهره؟! قد قام على المسلمون وثاروا ضده فهل يعتقدون أنهم سوف يكونون منارة أصلح للإسلام من بعض الصحابة، إن الحكم الإسلامي قد انتهى بعد عمر ابن عبدالعزيز وما بقى كان حكم مسلمين وليس حكما إسلاميا، وحكم المسلمين مرهون بالدساتير التي تحكمهم وبالأساليب التي تثبت ملكهم سواء كانت مع الحق والعدل أم كانت غير ذلك لأهواء شخصية، وهم وما يتوجهون فالحاكم يصلح بصلاح خلق كثير ويشقى بفسلاه خلق كثير، ولله عاقبة الأمور.

إن من يشرف على منظمة سرية مسلحة يعيش في قلق دائم لأن السيطرة على الأفراد ألا يقوموا بأعمال عشوائية نتيجة للشحن المتواصل للأفراد مما يجعلهم متوترين يريدون أن يقوموا بأعمال، أى أعمال لوضع تدريبهم موضع الاختبار، وكان ذلك ظاهراً جلياً في عملية مقتل الخازندا التي قام بها محمود زينهم حيث قام بقتل الرجل لأنه حكم بأحكام قاسية على بعض أفراد الإخوان. وسمع تعليق حسن البنا على ذلك بأن الرجل يستحق القتل لما قام بإصداره من أحكام .. ولما سمع محمود زينهم هذا القول اعتبرها فتوى لإهدار دم الرجل فقام مع زميل له بمر اقبته وقتله، ولكن حسن البنا اعتبر ذلك خارجاً على النظام العام للجماع، وقام بمحاسبة المسئولين

عنه مدعياً أنه فوجئ بالأمر، أن الأحوال تكاد تخرج عن السيطرة، وتباكت قيادات النظام الخاص على ما فعل زينهم وزميله مدعين أن ذلك خطأ كبير وأن مثل تلك الأعمال ينبغى أن تصدر بها فتوى من هيئة الفتوى الخاصة بالنظام وكانت تلك الهيئة مكونة من اثنين من مشايخ الأزهر التابعين للإخوان.

إن في رقبتهم الكثير من الدماء التي سالت في عمليات مماثلة من نسف منشآت، وقتل أفراد بناءً على فتوى الشيخين، والفتاوى أمر خطير في أزماننا هذه أحالت حياة الناس إلى ما يشبه الجحيم فالقتل بفتوى والخروج على النظام العام يتم بفتوى، ومقاومة أولى الأمر كانت بفتوى، ولبس الحجاب وكذلك النقاب كان بفتاوى من كل حدب وصوب، حتى أصبحت أحوال الناس غير مستقرة حيث تدخلت الفتوى بعد ذلك في كل كبيرة وصغيرة، والله يعلم أن أغلب الفتاوى خطأ وظلم الناس والدين معاً، لأن كل من هب وبب قد تصدى للفتوى وكل من قرأ كتاباً أو والدين معاً، لأن كل من هب وبي قد تصدى للفتوى وكل من المسائل أو والرجعية والعنف، وبعض تلك الفتاوى أخنت عن أعلام متهماً بالتخلف والرجعية والعنف، وبعض تلك الفتاوى أخنت عن أعلام مثل الشيخ "ابن تيمية" وهو منها براء، وأن كثيراً من المنظمات المتطرفة أخذت الإمام ابن تيمية مرجعهم ومفتيهم في المسائل الفقهية، حتى إن الإخوان المسلمين أيضاً يعتبرونه كذلك، فإنهم يدرسون كتبه وكتب تلاميذه مثل القيم تدرس داخل الحماعة.

إن ابن تيمية إمام مجتهد \_ فقيه ومحدث \_ غزير العلم قوى الشخصية عنيد في إصرار على آرائه، ولعل ذلك راجع على أصله الكردى فهو ذو طبيعة خاصة، ولقد نشأ وعاصر فترة من أشد وأحرج أوقات في تاريخ العالم الإسلامي فترة اجتياح التتار لديار الإسلام في عصره وما

صاحبها من ضعف بعض المسلمين وانقيادهم وانبهارهم بقوة التتار حتى ساروا في ركابهم وما لأوهم على بني جلدتهم من المسلمين!

وكان الجهاد في تلك الظروف هو القيمة الإسلامية العليا، وترتبت على ذلك مواقف وأحكام كثيرة، وإن الباحث ينبغي له أن يتوخي الأسلوب العلمي في البحث و لا يتتبع الغريب من الأحداث والشاذ من الآراء لإثبات وجهة نظره، فهذا خلط للأمور ومجافأة للحقيقة، وخطأ في القياس بين الأمور المتشابهة، لقد كثرت في أزماننا الفرق الإسلامية كما كثرت في زمن ابن تيمية، وكلها يعمل لإثبات وجهة نظره والآراء التي تثبت وتؤيد فكره وتشمن له السيطرة على الأتباع، وهم في سبيلهم إلى ذلك قد وقعوا في عدة أخطاء منها أنهم جعلوا بعض السنن في مرتبة الواجبات ونزلوا ببعض الواجبات إلى مرتبة السنن، وتجاهلوا بعض التكاليف الأخرى ولم يفكروا فيها أصلاً، قال الإخوان المسلمون أنهم بعثوا فكرة الجهاد مرة أخرى، وقالت فرقة أخرى أنها أصبحت فريضة غائبة، ولم يجدوا وسيلة للجهاد في أبوابه الثابتة، فأفتوا بخروج المسلمين من دينهم وكفروهم، ثم انقصوا عليهم يستحلون أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وبدأوا يشنون عليهم حربا لاهوادة فيها مدعين أن هذا جهاد في سبيل الله، ثم يقولون أن ابن تيمية فعل ذلك مع التتار، حيث حاربهم و فبهم من بقول "لا إله إلا الله"، أي خلط للأحداث هذا و أي ظلم لهذا يقع فيه مسلم ويترتب عليه قتل أرواح المسلمين وسلب أموالهم، إن ابن تيمية برئ من ذلك ولو شهد تلك الأحداث لقاتل القائمين بها وقتلهم .. إن شيخ الإسلام لم يقاتل النتار بعد أن أسلم عدد كبير منهم على أنهم كفار.

ولكنه قاتلهم لأنهم بغاة أغاروا على ديار الإسلام، ولم يراعوا حرماتهم وهم شرعاً مثلهم كأية فئة مسلمة أغارت على فئة مسلمة أخرى، ولقد خرجت فئة من قبل على سيدنا على فقاتلهم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في أخر الزمان، أحداث الأسنان

سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يؤمقون من الدين كما يمزق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، على ذلك يكون الخروج على المسلمين أو القبض عليهم وقتالهم موجباً لتحقيق تلك الصفات، وأوجب على المسلمين قتال تلك الفئة الباغية حتى تفئ إلى أمر الله، ولا تقول أن المجتمعات الإسلامية في تلك الحقبة وارتكاب الكبائر وفساد بعض الحكام، كلا فلقد كانت مثل تلك السلبيات موجودة، ولكنها لم توجب تكفير المجتمع، ولا تكفير الحاكم أو الخروج عليه، والصبر على الحاكم الجائر أولى من الخروج عليه، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من واجبات الحاكم حسب نص فتوى ابن تيمية، والذي بلبل الفرق الإسلامية الحديثة والتي تنجو منحى الخوارج في فقه ابن تيمية أنه يكون مجموعة من الشباب من حوله يقومون بعمـل الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، وكان هؤ لاء القوم خير عون لــه في حرب التتار الذين يغيرون على دمشق من آن لآخر، تصور لبعض أن يتمثلوا هذه الفئة في مجتمعاتهم وأعطوا لأنفسهم الكثير من الحقوق على المجتمع وحتى على الحاكم واستعلوا على الناس بعباداتهم وأعطوا لأنفسهم من الحقوق الربانية على الخلق وعلى الأمة ما لم يعطها لهم أحد، و هكذا فعل الإخوان المسلمون وبعض الفرق الإسلامية الحديثة التي يرد الأمر حين يستفحل أمر بعض الأمراء في الطغيان على تقديم النصح له أو شكايته للوالي، أما الخروج على الحكام أو مزاولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون رأى الحاكم فهذا مر لم يوافق عليه ابن تيمية، ولم يقره، وكذلك باقى الأئمة الأربعة والخروج على الحكام غير موجود إلا في فقه الخوارج والأزارفة، وخلافهم من الفئات التي خرجت على المجتمع، وهــو أيــضاً موجود في فقه الإخوان المسلمين حيث أقر الأستاذ عبدالقادر عودة في كتابه التشريع الجنائي في الإسلام الخروج على الحكام بحجة أن ذلك يمنع حدوث فتنة في الدين، وكذلك قالت الخوارج.

وينبغى أن نذكر هنا أن أتباع الشيخ لم يقوموا بعقاب أحد يفعل المعصية، ولكنهم كانوا يقبضون عليه ويسلمونه للشرطة أو للقاضي، وهو الذي يقيم يحق له عقاب أهل الجنايات وقهر الناس على إلزام الجادة، إتباع حكم الشريعة وأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل، وإقامة الحج والجمع والأعياد، ونصر المظلوم وإقامة الأعياد، ونصر المظلوم وإقامة الأعياد، ونصر المظلوم وإقامة الأعياد، ونسط المظلوم وإقامة المرض "أن السلطان ظل الله في أرض " ويقال "ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان "لو هذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغير هما يقولون: "لو كانت لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان "و هو يعنى السلطان برأ كان أو فاجراً".

ومن ما يتبين سابقاً بلا أدنى شك إن إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابد أن تتم بيد الحاكم أو يأمره ساء فى فقه وعمل ابن تيمية أو باقى الأئمة الأربعة له، وحين سار مع حماس أتباعه من الشباب وخالف تلك القاعدة عاد إلى الصواب مرة أخرى وتاب عما فعل وبين لأتباعه من الشباب ما كان من خطأ، وهذا مسلك كبار النفوس، والعودة إلى الحق لأن الحق أحق أن يتبع أما عكس ذلك من أقوام يسيرون فى الخطأ وإذا ذكرتهم ونصحتهم، وأخذتهم العزة بالإثم، فهذا مسلك الأقزام والضعفاء.

وكذلك قرر ابن تيمية أن الصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه، لما فى ذلك من منع للفتة التى تتج من الخروج عليه، وتلك للأبرياء وكلا الأمرين مكروه، ولكن أقوى المكروهين \_ أى الفتنة والقتل \_ أولى بالترك، وقد كان الشيخ حريصاً على علاقات جيدة مع أولى الأمر مع عدم

التفريط في جانب الله أو حقوق الناس، وقد أفادته كثيراً من تلك العلاقات الطيبة مع أولى الأمر في إسداء النصح لهم فهذا أمر شرعي.

تقديم النصح للحكام ومن في مستواهم هكذا كان السشيخ لم يكفر المجتمع ولم يخرج على حاكم، وفي الوقت نفسه لم يسكت على باطل ولا دهان فئة من فئات الإفساد والضلال داخل المجتمع، ولكن في حدود الأصول الشرعية والتزام الأصول الشرعية صعب وهو مثل إتباع القانون في أيامنا الحاضرة، وليس ذلك ميسراً لكثير من عامة المسلمين وقتل البرهان، انغلقت العقول وتحركت الجوارح، وكان هذا سبباً إلى سلوك مسلك الإرهاب والخروج على القانون وكسر أمن المجتمع وكان الإخوان ممن وقعوا في تكفير المجتمع رغم أنهم ينكرون ذلك. فقد حدث الإعلان عن التفكير وهم في سجن الواحات، فقد وقف الشيخ أحمد شريف، وقد كان عضو مكتب إرشاد ورئيس مكتب إدارى أسيوط، حيث وقف يخطب الجمعة وقال: "تحن جماعة المسلمين، فمن خرج علينا فقد خلع طريقة الإسلام من عنقه "قال هذه الكلمات القصيرة والقاطعة لتتضح أهم وأخطر القضايا التي يخل فيها الإخوان فيما بينهم.

نواياهم عدوانية من البداية وهدفهم هجومي لا يحمل قدراً من الدبلوماسية الديمقر اطية، فكيف يلتزم بإدعاءاتهم مع الناس ؟!

وهل سيعلنون تبرؤهم من أقوال "حسن البنا" وتعاليمه ويخلعون عنهم الماضي تماشياً مع ما ينشرونه الآن من برامج ذات توجه جديد ؟!

لما تم تأسيس جماعة "الإخوان المسلمين في الإسماعيلية سنة 1928 على يد المرشد الأول للجماعة الشيخ حسن البنا، كانت طريقة تأسيسها من أول يوم قائمة على الخطاب الهجومي، وتستطيع أن تقول الخطاب العدواني، فلم تكن حركة سليمة منذ البداية، بل تزامن مع إنشاء الجماعة بـشكلها العام

إنشاء بالجهاز السرى للجماعة أى النظام الخاص كما يسميه الإخوان، وكانت الخطة هى احتواء الأفراد الذين يقتربون من الجماعة دون النظر إلى انتمائهم أو قدراتهم، المهم هو تجميع أكبر عدد ممكن من الناس.

لكن في نفس اللحظة كانت هناك الجهات السرية بقيادة الشيخ صالح عشماوى يختلطون بالجماهير ويصفونهم ويضعون الصالح منهم للعمل السرى والعسكرى تحت الاختبار مدة ستة أشهر دون أن يدرى، ثم يقتربون منه ويعرضون عليه الانضباط داخل النظام الخاص ويعرفونه أن هذا هو طريق الإخوان العاملين الذين سوف تعتمد عليهم الجماعة في حركتها، ومنذ ذلك الحين تتم له البيعة على المصحف والمسدس، ويصبح من الإخوان العاملين، وكان شعار الجهاد والموت في سبيل الله تستوى الأفراد، ولم يكن واضحاً عند الأفراد وقتها الجهاد ضد الموت على يد من وكان البعض يفترض أن المقصود هو الجهاد ضد الإنجليز المحتلين، وكانت تلك الشعارات البراقة تستهوى الكثير من الشباب، خاصة من خلال المؤتمرات كان ينظمها المرشد ويخطب فيها، وفي كل مؤتمر كان العدد يزيد والجموع تقترب من الجماعة، وكان أشدهم منافسة للإخوان في هذا الوقت هو حزب الوفد وحزب مصر الفتاة، وفي مرحلة من المراحل قامت الأحزاب الثلاثة بتكوين ميليشيات لإدارة الصراع فيما بينهم، وكان الجميع يخافون قوة الإخوان المتنامية، والتي لا تسلك السبيل المدنى في الصراع، بل الأسلوب الهجومي والتصادمي باستمر السواء في الحديث أو في الحركة، فكانت بعض الجماهير لا تعتمد على حشد الجماهير فقط، ولكن كانت تقوم بتفجير بعض القنابل حرصا على إظهار القوة والجبروت حتى وصلت الجماعة إلى المؤتمر الخامس الذي أوضح فيها المرشد الشيخ البنا وأهدافه واضحة جلية، ولكن للأسف لم يكن هناك الكثيرون ممن يقرأون تلك المقاصد والأهداف فقد أعلن في المؤتمر الخاص قائلا:

"فى الوقت الذى يكون فيه منكم \_ معشر المسلمين \_ ثلاثمائة كتيبة قد جهزت نفسها روحياً بالإيمان والعقيدة، وفكرياً بالعلم والثقافة، وجسمياً بالتدريب والرياضة .. فى هذا الوقت طالبونى بأن أخوض بكم لجاج البحار، واقتحم بكم عنان السماء، وأغزو بكم كل عنيد جبار، فإننى فاعل إن شاء الله".

هذا القول كان في حوالي السنة العاشرة منذ تأسيس الجماعة، كما ترى أن في هذا التصريح الكثير من النوايا العلانية، ومن الواضح أنها لـم تكن ضد الاستعمار كما يو دعون، ولكن كان هذا التهديد للحكومات والهيئات وكل من يختلف مع الأخوان في الرأى أو الفكر أو الاتجاه، فهو يوجه للجميع التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، ولكن حين تكتمل له الأعداد المطلوبة، وهو كما حدد ثلاثمائة كتيبة، وهذا يعنى أثني عـشر ألفاً مـن الأفراد، وأنه يستتد في ذلك إلى حديث يقول "لا يغلب أثني عشر ألفاً من قلة" وهكذا فإن الهدف هو هدف هجومي، وليس فيه أي قدر من الدبلوماسية أو الديمقر اطية، فالجماعة لا تعرف هذا المعنى في داخلها فكيف تلتزم بعد مع الناس، طبعاً الحديث في مناقشة أي قول للأستاذ البنا غير مسموح به الجماعة، فهو كما يقولون "تابو" لا يمكن الاقتراب منه أو مناقشته ولكنني أفتح هذا الملف اليوم وأعرف أنه سوف يغضب الكثيرين ولكن آن الأوان أن نناقش كل الأمور، وأن نفتح جميع الملفات، لأن هذا سـوف يتوقف عليــه الكثير من النتائج إنني عليه مكانة الأستاذ البنا، وتوجيهاته بين الإخوان فهم ينز لونه منزلة تقترب من منزلة الأنبياء حتى إنه حين دب الخلاف بين الإخوان وهم في السجون وكانت خطة الأستاذ سيد قطب وأفكاره قد بدأت تتشر بشدة بين الإخوان في السجون، ولما انقسم الإخوان على قسمين طالب المعترضون أن يتم الاحتكام إلى أقوال الشيخ حسن البنا لحسم الخلاف، ولـم يقل أحدهم لنحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل كان الاحتكام إلى أحاديث البنا المرشد العام ومؤسس الجماعة التي كما قلت أسست على بناء جيش وليس أفراداً مدنيين وكانت التوجيهات كلها تتسم بالطابع العسكري الهجومي، وإن كان هناك خطابان، خطاب للخاصة من الإخوان، وخطاب للعامة، وشتان بين الخطابين، واعتادت الجماعة موقفاً يتسم مع الناس والجماهير، وتعليمات أخرى وفكراً آخر داخل الجماعة، فيا ترى كيف يتناسق هذا المنشأ مع ادعاء أنهم يريدون حزباً سياسياً مدنياً يلتزم بالقانون الوضعي ويحترم مبدأه، فهل يا ترى سيعلنون تبرؤهم من أقوال وتعليمات حسن البنا التي ذكرت فيها عينة فقط، فإن الباقي أشد من ذلك، وإن فعلوا فليتخذوا لأنفسهم أسماء أخرى وتاريخا آخر وليخلعوا عنهم كل الماضي ويعلنون للناس برامج جديدة تتفق مع التوجه الجديد، إنهم طوال تاريخهم لم يـستطيعوا أن يقدموا للناس برامج متكاملة يمكن تطبيقها حول الحكم بالإسلام في جميع الأمور، وكيف يعلنون أن يطبقوا الله في جميع نواحي الحياة وجميع مشاكل الناس، وهذا مما يدل على عدم الجدية أو الفشل في تجهيز تلك البرامج حتى ترد على جميع المعارضين بخطط واضحة ومنهاج ثابت، إن جميع تصريحات القادة الحاليين تتخذ موقفاً متشدداً باستمر ار ، يتصاعد، ولست أدرى إلى أين هم ذاهبون وماذا سيفعلون بأنفسهم وبالأفراد البسطاء الذين هم وقود تلك المظاهرات، فلقد صرح الأستاذ محمد هلال رئيس الإخوان في الدقهلية وعضو مكتب الاسترشاد، أنهم يقومون بالتصعيد حتى يسمح لهم بتأسيس حزب يتحركون من خلاله في الحياة السياسية ويعطيهم الفرصة مع باقي قوى الشعب.

وفى رسالة للأستاذ البنا باسم نظام الحكم قال فيها رأيه فى الأحزاب التى يطالب الإخوان الآن الحصول على ترخيص بأحدها قال: ما الذى يفرض على هذا الشعب الطيب المجاهد المناضل الكريم هذا الشيع والطوائف من الناس لتى تسمى أنفسها الأحزاب السياسية ؟!

إن الأمر جد خطير، ولقد حاول المصلحون أن يصلوا إلى وحدة ولو مؤقتة لمواجهة هذه الظروف العصيبة التي تجتازها البلاد، ونبشوا واخفقوا، ولم يعد الأمر يحتمل انصاف الحلول، ولا مناص من أن تحمل هذه الأحزاب جميعاً وتجميع قوى الأمة في حزب واحد، هذا رأى الأستاذ البنا مؤسس الجماعة، وواضع أسس عملها والذي تربي على يديه بعض القائمين على القيادة الآن، إنهم خرجوا على رأيه ونزلوا إلى الشارع مطالبين بتأسيس حزب، وهل هذه جماعة الإخوان المسلمين أي أنه تجمع غريب علي هذا البناء القديم ؟! إن هذا التوجه يتسم مع فكر البنا الذي يقول بتجميع الـشباب وتدريبهم حتى يصبح لديه جيش من إثنى عشر ألف جندى، يحارب بهم الجميع ويغزو بهم كل عزيز جبار، كما قال في عبارته فهل يا ترى هذا التوجه الجديد الذي يقوم به القادة الحاليون هو مناورة سياسية للعامة، ولكنهم يعدون العدة في الخفاء للانقضاض إذا حانت الفرصة، أم أنه ترهل في الجماعة حكم بأن يسلكوا هذا المسلك حرصاً على مبرر الوجود في الساحة، وأنهم يتطورون مع الزمن، وهم لذلك يتراجعون خطوة بعد الأخرى حتى يتوافقوا مع الفهم الأوروبي الأمريكي، كما يجب أن يكون عليه الإسلام الحديث، وإنهم مستعدون للقيام بتلك الرسالة المعروضة في الساحة، إذا كان الأمر كذلك فإنهم فكر آخر وتجميع آخر وأنه أصبح القول الذي قاله بعض المر اقبين السياسيين أن إخوان اليوم ليست لهم علاقة بإخوان الأمس، ومن التغير الجيد الذي لم يكن موجود في الجماعة من قبل هو تلك النغمة العنصرية الكريهة التي لم يكن لها وجود، حيث كان الكل سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كل ذلك قد اختفى وأصبحت المباهاة بأن المقبوض عليهم من الأساتذة والأطباء والمهندسين .. وكأن المقبوض عليهم من العمال والفلاحين والطلبة، لا وزن و لا كرامة لهـم عند الإخوان المسلمين الجدد.

صرح سيادة النائب الأول للمرشد أن المظاهرات التي يقوم بها الإخوان هي في المقام الأول ضد سياسة أمريكا في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت يصرح الرئيس الأمريكي مرتين في أسبوع واحد بتصريحات لحماية المظاهرات، ترى نصدق من ؟! القائمون بالمظاهرات أم الدنين يعملون على حماية تلك المظاهرات، أم أنها نكتة سياسية كبرى تجعل الإنسان لا يعلم أيضحك أم يبكى على ما وصل إليه الحال ؟! إن من يقومون بالمظاهرات اليوم مطالبون بحزب سياسي هم في الأصل من أنصار الحزب الواحد، هذا ما قاله مؤسس الجماعة، وهذا أيضاً ما طبقه من أدعوا أنهم يقيمون دولة الإسلام، فهم كذلك قد منعوا قيام أحزاب، وقد حدث ذلك في أيام حكم طالبان في أفغانستان، وكذلك في إيران وغير مصرح بقيام أحزاب أخرى في البلاد، أم أنهم قد عدوا العدة حين ينجحون في الانتخابات وتصبح السلطة في أيديهم أن ينقضوا على مقدرات البلاد ويحكموا قبضتهم عليها، ثم يقومون بتصفية الخصوم وفرض الحكم الذي يريدون على رقاب العباد ؟!

إنهم لا يقرأون التاريخ، فإن الحركات الإسلامية التى خدمت الأمريكان كانت دائماً هى الوقود بعد انتهاء المهمة، وليس الأمس ببعيد، فقد سمعت بالأمس فى إذاعة لندن نبأ القبض على رئيس الإخوان فى العراق من قبل السلطات الأمريكية، وهذا الرجل كان قد شارك فى التمكين للأمريكان فى العراق، وكان من مجموعة الحكام الذين حكموا العراق بالتناوب، ولكن الآن قد انتهت مهمته ولم يعد إليه حاجة فتم القبض عليه، وانتهى الدور، وتولى آخرون إكمال المسرحية.

فيا إخواننا ألا تسمعون .. ألا تقر أون .. ألا تتدبرون ؟! إننى أخاف عليهم وهم الأتباع الذين كانوا وسوف يكونون وقوداً لا يحس بهم أحد و لا يدافع أحد، ولكن القول والدفاع والتمجيد كله سوف يعود على المتقفين من

الجماعة، من ذوى النفقات المهنية، فهم الأولى بالرعاية من القدة لأنهم عند يظنون أن الحديث عن هذه الفئة سوف يساعد في تعزيز مركزهم عند الأسياد، عند من يخططون لهم فينفذون، وعند من يعدونهم فيصدقون!

قيادى إخواني يكشف الإخوان المليارات التى يعبث بها الإخوان ؟ كيف يوظفون أموال القصر وفلوس الزكاة فى تمويل خططهم ؟ معادلة التغيير التى يسعون إليها "فوضى وغليان شعبى" إخوانى فى الكويت أفتى بأن للحكم فى اتخاذ الرأى الذى يراه، اجتماع مريب فى بيروت مع الأمريكيين حضروه ممثلون لجماعات إسلامية متنوعة.

يبدوا أنهم يريدون أن يدافعوا بالأمور حتى نهايتها كما يخططون لها، ويبدوا أن أحد ما قد أوهمهم بالمساندة وبالدعم، إنهم ينفذون خطتهم الجاهزة لكل الأزمان، وجميع الحالات، وهي توليفة مدروسة بشدة تقوم على إحداث بعض المتغيرات، والضغوط، والخطة كالآتي :

تدهور الأحوال مع تصاعد قوة المعارضة مع ضعف السلطة ولجوئها إلى العنف مع غليان شعبى يؤدى بالضرورة إلى صاعقة التغيير!! هذا هو نوع التغيير الضيد ذي يعرفونه، إنهم يعملون على إثارة الفوضى وتحريض جميع القوى ليصلوا إلى الهدف الأول وهو تصاعد قوة المعارضة.

ولكنهم إلى حد كبير يجدون معارضة وعدم نفاهم من بعض قوى المعارضة الواعية لهذا المخطط، ويعملون على إضعاف السلطة أو محاولة إظهارها بهذا الشكل ليدفعوها دفعاً إلى استعمال العنف معهم، وهم بذلك يرفعون قميص عثمان متباركين على الحريات المهدرة وحقوق المواطنين الممتهنة وسوف يتصاعدون بالموقف تصاعداً مدروساً جيداً حتى يحصلوا على النتيجة التي يريدون.

ولكنهم لن ينجحوا هذه المرة أيضاً لأن الناس قد كشف ألاعيبهم المتكررة بنفس الأسلوب على مر التاريخ إنهم يعملون على تشجيع جميع القوى الكامنة والمتربصة للخروج من جحورها، وكما خرجت مجموعة جديدة حتى ولو كانت إرهابية، فهى تصب فى ريقهم وتساعد خطهم حتى وإن لم يرد منفذوها ذلك.

إن البلاد لم تعد تحتمل هذا العبث بأقدار الناس ومقدرات الأمة، فالمتربصون في الخارج لا علم لنا بالأسلوب الذي سوف يتخذونه للاستفادة من الفوضي التي يحدثها الإخوان حتى ولو لم يكونوا على تنسيق معهم واتفاق مسبق على أسلوب العمل، وهم بهذا لا يدركون أنهم يقدمون لهم بلدهم على طبق من ذهب، ولكن الظاهر من الأحداث المتلاحقة والمعلومات التي تلهث الواحدة تلو الأخرى تقول وتؤكد أن التنسيق موجود، وأن الدعم بكل أشكاله موجود، فالإخوان لا يمكن أن يقوموا بهذا التحرك، وبهذه السشدة، مهددين، أنهم سوف يتصاعدون بموقفهم، وهم بهذا يصعدون حتى يصلوا إلى ماعقة التغيير.

إنهم لا يتصرفون بهذا الإقدام وتلك الخطوات المتصاعدة ما لم يتيسر لهم أمران، هما الداعم السياسي والمعنوى من قوى استطاعت بالفعل وثانيها تمويل مستمر ومتصل وبلا حدود.

أما الأولى هى الدعم، فلكى يحصلوا عليه فعليهم أن يقوموا بتلك الأعمال الفوضوية مستغلين جميع أشكال السلبيات الموجودة فى المجتمع شم يقومون بالنفخ فيها وتكبيرها محرضين بذلك الجماهير ضد الحكومة، محاولين كسب أرضية وإقناع قوى أخرى بالانضمام إليهم والتحرك معهم إنهم يعملون على إرضاء الأمريكان بكل السبل حتى ينالوا دعمهم الكامل والمستمر، وهم يعلمون جيداً ومنذ فترة طويلة أيام كانوا يقيمون المؤتمرات، إن كل ما داخل أمريكا، ويرسلون مندوبيهم كل عام لحضور تلك المؤتمرات، إن كل ما

يطلبه منهم الأمريكان هو إتباع فكرة أمركة الإسلام، والأمريكان يعملون للوصول إلى هذا الهدف منذ سنين، والمفاوضات بينهم وبين الإخوان قد أخذت وقتاً طويلاً وعهداً متصلاً من الطرفين.

وكانت إحدى أدوات الضغط التى استعملها الأمريكان لترويض الإخوان هو إنشاء منظمة بديلة وهى ضرب تأسيسه في الأردن على يد (تقلى الدين النبهاني) وظلوا يؤيدون هذا الحب الذى يحمل راية الإسلام الأمريكاني، فظلوا يحاربون به الإخوان سنين طويلة حتى يكسروا شوكتهم، حتى وصلوا إلى مرادهم في نهاية الأمر، وسلم لهم الإخوان قيادتهم وساروا مع خططهم عاملين على إرضائهم بشتى السبل، وزاد هذا الاندفاع حين سنحت الفرصة وأصبح الأمريكان يريدون في هذه المرحلة.

ولقد ورد على لسان أحمد منصور في مقال الأسبوع الماضى الخبر الآتي (نجح اليستر كروك في عقد لقاء غير مسبوق في بيروت يـومى 21 مارس الماضى بين شخصيات أمريكية مقربة من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، وقادة أو ممثلين لبعض الحركات الإسلامية فــى المنطقــة، وكان من أبرز الشخصيات من الجانب الأمريكي مليك بيرن مدير عمليــات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق في أفغانستان، وجراهام فولر هو مسئول سابق عن مركز دراسات الشرق الأوسط في الــ (سي أي أيــه) والفريد وهوف مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومدير هيئة ميتــشل التي قادت المفاوضات في أيرلندا، وجورج كرايل المنتج التنفيــذي لبرنــامج التحقيق الوثائقي التليفزيوني في الولايات المتحدة، وبوبي مولر رئيس جمعية المحاربين القدامي في فيتنام وأحــد الشخــصيات البارزة في الحزب الديمقراطي الأمريكي وهو صديق مقــرب مــن مرشــح الرياسة السابق جون كيري والسيدة هيلاري كلينتــون، أمــا عــن الجانــب البريطاني بخلاف كروك فقد حضر سفير بريطانيــا الـسابق عــن ســوريا البريطاني بخلاف كروك فقد حضر سفير بريطانيــا الـسابق عــن ســوريا البريطاني بخلاف كروك فقد حضر سفير بريطانيــا الـسابق عــن ســوريا البريطاني بخلاف كروك فقد حضر سفير بريطانيــا الـسابق عــن ســوريا البريطانيــا الـسابق عــن ســوريا

والدكتورة بيفرلى مليتون إدوارز المحاضرة بجامعة كوينز في بيافاست بأيرلندا، وحضر مندوبون من محطتى الجزيرة الفضائية والبي بي سي ممثلة الحركات الإسلامية، فقد حضر ممثلون لأربعة تنظيمات إسلامية هي حزب الله اللبناني ومثله نواف الموسوى المسئول السياسي في الحزب، ومن الجماعات الإسلامية في لبنان ومثلها إبراهيم المصرى وأحمد هرموش، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومثلها موسى أبو حمدان وترددت حركة الإخوان في مصر عن الحضور ولكن حضر مندوب الجماعة الإسلامية في لبنان الذي يعتبر امتداداً طبيعياً للإخوان، وقبلها عبدالغفار عزيز ومحمد إبراهيم خالد وعاطف لقمان قاضي.

هذا الجزء لا ينبغى أن يمر دون تسليط الضوء عليه من جميع قـوى الإعلام لأن الاتصالات جارية على قدم وساق مع مندوبى الأجهزة الأمريكية المختلفة ولكنهم ينكرون باستمرار، وهكذا فهم واثقون من هـذا الـدعم لأن المصالح المشتركة قد اتفقت على إحداث الفوضــى التــى تريـدها وزيـرة خارجية أمريكا لإحداث الأثر المطلوب.

هكذا فقد وضح اتصالهم بالأمريكان بأكثر من طريق، وهم بذلك قد أمنوا الدعم السياسي والمعنوى وأحياناً الدعم المادي عن طريق الأمريكان، وللأمريكان طرق متعددة لدفع الأموال، فأحياناً تدفع عن طريق وسيط، وأحياناً تدفع على هيئة صفقة تجارية مع أحدهم يكسب فيها المبالغ المطلوبة، وهكذا يكون الدفع مغطى تغطية كاملة أو عن طريق أحد الإخوان العاملين في الخليج العربي الذي يمكن من أموال يستطيع التصرف فيغرف منها ويعطى للإخوان ما شاء الله من أموال.

ولديهم فتوى دائمة لكل موقف يحلل لهم كل شئ، وقد ظهر الأستاذ سالم البهنساوى وهو من الإخوان وتحيط اسمه وموقعه علامات استفهام كبيرة، وخاصة حول علاقاته بالإخوان في الكويت والإخوان في مصر، ظهر

في حديث مثير للاهتمام، خلال برنامج شبكة التليفزيون، كشف فيه أنه كان مسئولاً عن التصرف في أموال القصر واليتامي في دولة الكويت عن طريق عمله في وزارة الأوقاف الكويتية، وأنهم أفتوا أن تلك الأموال ينبغي أن تستثمر حتى لا تأكلها أموال الزكاة سنة بعد أخرى، وقاموا هم باستثمارها وإخراج الزكاة عنها، وهذه الأموال تقدر بالمليارات، ولك أن تتصور حجم الأموال التي تم تحويلها للإخوان عن هذا الطريق، وهو سبيل واحد، فما بالك بباقى دول الخليج وباقى الأساليب الأخرى المتبعة للسيطرة على المال وإنفاقه في سبيل تحقيق أغراضهم، ناهيك بجمع أموال الزكاة من جميع أغنياء المسلمين في الخليج وفي غير الخليج حتى هنا في مصر فإنهم يتقربون من كل الأغنياء الذين تعدت رؤوس أموالهم المليون ويحيطونه كظله حتى لا يرى إلا من خلالهم ويتم السيطرة عليه لحسابهم، ثم يمتصون أمواله، ويا حبذا لو كان غير متعلم و لا متحضر، فيكون فريسة أسهل، والدين تأثير السحر على الأفراد من هذا النوع فيسهل قيادته وتوجيهه، وقديماً حين خرج الإخوان من السجون بعفو من الرئيس السادات الذي كافأوه بالاشتراك فـــي قتله يوم عيد النصر، حين خرج الإخوان وظهر أن الأستاذ عمر التلمساني هو المرشد الجديد أنهالت عليه الأموال من جميع بلاد العالم، وتم إهداؤه خمس سيارات لاستعماله الشخصي، وكان مبهوراً من كل هذا، ولا يدري أي سيارة يركب المهم أن الإخوان لهم وسائل كثيرة في جمع الأموال.

وقد عادت الإخوان أن يطلقوا الفتاوى المناسبة لإرضاء حكام الخليج، حتى يتركوهم ويطلقوا أيديهم ليفعلوا ما يدون، وقد أصدر الأستاذ سالم البهنساوى في الكويت فتوى تقول أن للحاكم الحق في اختيار الرأى الذي يطبق في البلاد حتى ولو لم يكرن الرأى الراجح، وقد استدل بوقائع ثابتة، والفتوى صحيحة، ولكنهم يطلقون للبعض ويحجبونها عن البعض الآخر.

والسؤال الآن هل يمكن السماح للحاكم في مصر أن يتعامل مع هذه الفتوى ويستعملها، أم أن للحاكم في مصر له فتوى أخرى بها الكثير من التشدد وهذا يدل على أن الجماعة تكيل بمكيالين وتفتى برأيين وهذا هوى يحاسبون عليه ولا يتفق مع من يدعى تحكيم الإسلام في كل فعله وقوله.

إن سلوك الجماعة ينكشف كل يوم عن مخالف التسرع وإهمال للرأى الفقهى إن لم يتمش مع المرحلة و لا يخدم مصالحهم، و هذا عبث بالدين يحاسبون عليه، والأرجح أنهم قاربا أن يتعاملوا مع الإسلام على الطريقة الأمريكية، ويدخلوا في المنافسة مع حزب التحرير الإسلامي، الذي يهتم في الإسلام بالحكم والدولة وتشريعاتها، و لا يهتمون بالعبادات والمعاملات، ولهذا فإنهم يجمعون المريدين، ويحشدون الأتباع لأنهم لا يؤاخذون الأفراد على أية التزامات، وهم الآن يستعملون لإحداث الفوضي في أوزبكستان، وهذا أيضا لحساب الأمريكان، الذين يستعملون الإسلام ومنظماته في كل مكان، وقد عاشت تلك المنظمات طيلة عمر هم يقولون أن أمريكا هي الدولة الأكبر ويتحدثون دائماً عن المخططات الأمريكية ضد الإسلام والمسلمين، ولكن بعد أن ظهر الأمريكان بخططهم وأفكار هم المعادية للإسلام والمسلمين، بعد أن ظهر كل هذا، فإنه يعون أيديهم في أيديهم، ويضعون أنف سهم في خدمة أغراضهم، يسيرون خلفهم ويجعلون أنفسهم وأنباعهم الذين لا يفركون ولكن يتبعون دون تفكير تحت بند السمع والطاعة، ثم يجدون أنفسهم يحاربون في يتبعون دون تفكير تحت بند السمع والطاعة، ثم يجدون أنفسهم يحاربون في

لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الإخلاص فى الجهاد، وبين أن من قاتل لهدف غير الإسلام أو لجاه أو لمال .. كل ذلك مردود وغير مقبول عند الله.

إن للإخوان أن يتحدثوا باستفاضة عن الجهاد عندهم، وهل يكون من داخل الحكومة المسلمة أم يكون عملاً فردياً.

الإخوان سحروا الشباب بالحديث عن الجهاد، ولما طال الأمد ولم يجاهدوا بدأوا يمارسونه ممارسة خاطئة، أن يذهب نفر من المحسوبين على الإسلام فينسف مدناً آمنة هرباً من مواجهة الجيوش في المعارك، فهذا عمل جبان خارج عن قواعد الدين.

الهجوم على مركز التجارة العالمي بنيويورك ومعه مبنى البنت اجون بواشنطن ثم الهجوم الكبير الذي حدث في مدريد، وانتهى الأمر بتفجير قطارات لندن، ويعلم الله هل هذا ستكون النهاية، أم أن هناك عمليات أخرى في الغيب؟ عملياً جعلت من المسلمين والإسلام أمراً مخيفاً مرعباً للناس في جميع أنحاء العالم، ووضعت المسلمين في موضع الدفاع والتراجع المستمر، خسارة كل يوم، وهجوم على المسلمين يومياً حتى صار المسلمون إرهابيين وقتلة وسفاكي دماء، هذه صورة المسلمين الآن، حتى الهجوم على الإسلام موضة شائعة في الغرب. قد أعلنت باكستان أنها سوف تراقب المدارس الإسلامية، وسوف تغلق أية مدرسة تدرس الجهاد، أين الإخوان من كل ذلك، فلم أسمع منهم أي دفاع عن الإسلام أو تبرير وشرح للجهاد الذي هو أحد الأركان الأساسية في سياسة الإخوان المعلنة، والحقيقة أن الدفاع الذي أرقاء منهم كل يوم أن سياسة أمريكا وبريطانيا هي التي تدفع الناس إلى هذه الأفعال قول مردود، فلا ينبغي أن يكون هذا هو استعمال الدين، فإن السكوت على الخطأ أورث الأمة الإسلامية الكثير من التراجع والانحسار.

والحقيقة أننى حين قررت أن أكتب في الجهاد من وجهة النظر الإسلامية، وجدتتى وكأننى أمشى على الشوك أتلمس خطاى ببطء فطالما أجلت الحديث في هذا الأمر لأننى سوف أغضب الكثيرين الذين تعلموا من الجهاد معاملة خاطئة من وجهة نظرى، فالجهاد هو البلورة التي يغازل بها الإخوان عيون الشباب المملوء بالحماس والاندفاع، وهو موضوع الساعة وكل ساعة، هو الذي أرغم الشباب على السمع والطاعة دون تفكير أو روية،

و هكذا فالأمر يحتاج إلى حديث وتبيان، فالجهاد فريضة، ولكنها فرض كفايــة إذا قام به مجموعة من المسلمين سقط تكليفه عن باقى المسلمين، والجهاد لا يكون إلا بأمر ولى الأمر أو الحاكم المسلم، كما حدث في حرب أكتوبر المجيدة، فقد كان هذا جهاداً في سبيل الله، وقد كان إعمالاً لفريضة الجهاد التي نص عليها الدين، لأن الجهاد كما فرض على المسلمين لم يفرض لغزو البعض، ولكن فرض للدفاع عن ديار الإسلام، أما أن يذهب شخص غير مسئول ولا مأذون بالجهاد وحده ودون أن يفهم حدود الجهاد وواجباته فيحدث الكوارث والنوائب على الإسلام والمسلمين، فهذا أمر غير مقبول ومردود \_ بل ومجرم \_ فالرسول حين أرسل الجيوش لتحارب الفرس أو الروم لم يكن ذلك عدواناً، ولكنه كان لصد هجماتهم على ديار الإسلام، ولم يحارب إلا الجيوش المحارب ولم يرسل مجموعات لضرب المدن أو المدنيين الآمنين الذين لم يرفعوا سلاحاً في وجه المسلمين، هذا هو الجهاد في الإسلام، وغير مسموح بقتل امرأة ما لم تكن مقاتلة، ولا طفل ولا تقطع شجرة أو يدمر مبنى سالم، أما أن يذهب نفر من المحسوبين على الإسلام فينسف مدناً آمنة هروباً من مواجهة جيوشهم في المعارك فهذا عمل جبان وخارج عن قواعد الإسلام وعمل المسلمين في جميع العصور. لقد أن للإخوان أن يتحدثوا باستفاضة عن الجهاد عندهم، و هل يكون من داخل الحكومة المسلمة أم أنه يكون عمـــلاً فردياً ؟ وما مشروعيته في هذه الحال؟ لقد جاءت عصور الانحطاط الإسلامية حين أخذ الأفراد بيدهم أمورهم ولم يلتزموا بقيادتهم وحكامهم، أصبحت الفتوى على كل لسان وأصبح الواجب فرضاً والفروض مهملة حسب ما يتيسر لهوى هذا أو ذاك، وحين خرج المسلمون على حكامهم رافعين السلاح لأنه لم يعيبهم رأى أو قرار من حق الحاكم اتخاذه، وقد بـــدأ ذلك في عهد عثمان ثم تلاه عهد على بن أبي طالب، حيث تشرذمت الأمة، وصيار كل من لا رأى له زعيماً وقائداً، فمن تشيعوا لعلى خرجوا عليه بعد فترة وخرج عليهم بعضهم، وصار الأمر لمن لا أمر له وتفت الأمة وماز الت تتفتت حتى الآن وتتقسم على نفسها على طريقة البكتيريا .. كل جماعة تتقسم إلى عدة جماعات وهكذا، وهذا سبب ضعف المسلمين وانحسار كلمتهم، فالفرقة هي أخطر طريق لهدم أي كيان، وقد فطن أعداء الإسلام إلى ذلك فساعدوا كل من يدعو على فرقة أو انقسام وقد سحر الإخوان عيون الشباب بالحديث عن الجهاد، ولما طال الأمد ولم يجاهدوا بدأوا يمارسون الجهاد ممارسة خاطئة وأن الجهاد أمر آخر غير ذلك بدأت الجماعة تنفسخ وتخرج منها مجموعات من الجماعات الإسلامية، وكل وضع تخيلاً خاصاً للإسلام والجهاد وزادوا في النطرف.

إن الخلاف الذي حدث بين عثمان والخارجين عليه، والخلاف الدذي بدأ بين على بن أبى طالب والخارجين عليه من شيعة وخوارج، واتخذ كل منهم مذهباً، لم يكن لعلى بن أبى طالب يد فيه، فقد حدثت حروب شديدة بين الخوارج وبين على، وحدثت حروب أخرى بينهم وبين الأمويين، ونجمت عن ظهور الشيعة حروب كثيرة أدت إلى قيام الدولة العباسية في النهاية ومن يومها والانقسامات هي الخطر الداهم على الإسلامية، وهذا كله راجع إلى التفسيرات الخاطئة للإسلام والتي تتفق مع هوى أصحابها.

والجهاد له أشكال أخرى غير القتال، فقد روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حين العودة من إحدى الحروب رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس، فهذا النوع من الجهاد قد انحسر حتى ممن يحملون راية الإسلام، فمحاسبة النفس أولاً بأول وتقويمها باستمرار يساعد على استقامة الأفراد، وبالتالي استقامة الأمة على الجهاد.

وكان الأولى بهم أن يتعلموا أن التوافق مع الآخرين خير من الاستئثار بالرأى والتشبث بأن يكون الأمرر كله بيدهم وحدهم، لأن هذا لن يحدث الفرصة الذهبية التي أضاعتها الجماعة!

التفسخ القائم بينهم وسوء الرؤية والتخبط كانت كافية لقيادتهم أن يستوثقوا من عجزهم عن تحقيق أهدافهم، اعتادوا طوال تاريخهم أن يشورا ويتوهموا أنهم قادرون على الفعل، وحيث تصل الأمور إلى ذروتها يتراجعون ويؤثرون السجن على المواجهة!

والآن يكررون أخطائهم ويصعدون مواقفهم دون رؤية ثاقبة .. لكنهم يندفعون بمجرد إشارة!

لقد كانت لجمال عبدالناصر علاقات قبل الثورة بالقوى السياسية الموجودة في مصر وأبرزها الشيوعيون والإخوان المسلمون وقد أعطى للطرفين انطباعاً أنه منهم وملتزم بفكرهم وتنظيماتهم، وتبعاً لذلك فقد كانت له علاقة بالإخوان المسلمين، حتى أنه قد بايع عبدالرحمن السندي رئيس النظام الخاص في الإخوان المسلمين على المصحف والمسدس على السمع والطاعة، وفي نفس الوقت كان له علاقة بصلاح شادى وحسن عشماوى، وغيرهم من قيادات الإخوان، استغل عبدالناصر هذه القيادات في تنفيذ أهداف الثورة في أول أيامها للسيطرة على الشارع المصرى وعلى الجماهير.

الحقيقة أن هذه العلاقة كانت فرصة ذهبية للإخوان المسلمين ولكن لم يستطيعوا كعادتهم استغلالها، فحين قامت الثورة أيدها الإخوان في كل مكان، وقد حفظ رجال الثورة حسن علاقتهم بالإخوان، ولكن الإخوان لم يحسنوا قراءة رجال الثورة ولم يعرفوا كيف يتعاملون معهم، حتى بعد أن مرت القوة بحل جميع الأحزاب لم يتم حل الإخوان وتركوا لهم السيطرة على المشارع وحده، ولكن الإخوان تصورا أنهم فعلاً القادة الوحيدون لهذه الثورة وأرسل اليهم المرشد العام "حسن الهضيبي" ليعلنهم أنه يتوجب عليهم استئذان مكتب الإرشاد قبل أن يتخذوا أي قرار، وكان هذا الأمر هو القشة التي قصمت ظهر البعير واستفزت رجال الثورة، وبدأت المشاحنات بين الطرفين ولاأمون يسيئون التصرف في

الواقعة تلو الأخرى حتى أن عبدالناصر حين أختار اثنين من الإخوان للعمل كوزيرين في الوزارة الجديدة أجبرهم حسن الهضيبي المرشد العام للجماعة على الاستقالة لأنهما قبلا الوزارة قبل أن يرجعا إليهم، واعتبرها عبدالناصر إهانة موجهة له، وبدأ الجفاء بينهما حتى إنه كان سعيداً حين اختلف الإخوان وحدثت بينهم انشقاقات وفصل الأخوان بتصعيد الموقف حيث قام جماهير الأخوان بمظاهرة كبرى في مارس 1954 واصطدموا بجهات الأمن وتم حل الإخوان عقب تلك المظاهرة، ولكن رجال الثورة لم يريدوا للعلاقة مع الإخوان تلك القطيعة، حيث إنهم القوة الشعبية التي يتندون إليها، ولكن الإخوان طبيعتهم مغررون ومتسلطون ودائماً يريدون كل شيئ أو لا شيئ فقامت مجموعة من الإخوان بتدمير محاولة لقتل عبدالناصر في المنشية في الإسكندرية، وقد اختلف في هذه الواقعة الكثير من الرواة إلا أن الذي يهمنا في هذا السياق أنها حدثت بالفعل، وطبعاً كانت النهاية بين الإخوان وبين الثورة وتم اعتقال الكثير من الإخوان، والغريب أن الإخوان كانوا يحشدون قواهم لخلع عبدالناصر بالقوة وكانوا مذهوين بقوتهم، وهم طوال تاريخهم كذلك يثورون ويتوهم البعض أنهم قادرون على الفعل ولكنهم حين تصل الأمور إلى الذروة تجدهم قد تراجعوا وأثروا السجن على المواجهة.

وقد تكرر ذلك في تاريخه كثيراً، والغيب أنه قد حدثت مناقشة بعد حادث الاغتيال بين حسن عشماوي ويوسف طلعت قائد النظام الخاص الجديد سأل حسن عشماوي يوسف طلعت: ألم تعد العدة لخلع عبدالناصر، فهذه هي الفرصة السانحة ؟ لكن يوسف طلعت اعتذر بأمرين، أولهما أنه يخشي أن يقتلوا الإخوان المحبوسين، والأمر الثاني أنهم خافوا التدخل الخارجي، والسؤال المهم لما لم يحسبوا هذا الحساب من قبل حتى تكون خطواتهم متسقة ولا يخرون مواقع باستمرار ؟! إنهم الآن يكررون أخطاءهم ويصعدون موقفهم ضد الحكومة دون خطة مسبقة أو رؤية ثاقبة، ولكنهم يندفعون بإشارة

من قوى خارجية غير موثوق فيها وتاريخها ينم عنها، وهم طالما كرروا قولهم للجماعة أن المخططات الأمريكية تستهدفهم، فجأة يشير لهم أحد القدة الأمريكيين بإشارة غامضة فيندفعون ملبيين قائلين لبيك أمريكا لبيك، محركين كل قواهم دون أن يعلموا أو يستوثقوا من النتائج والغريب أن هناك سراً يذاع لأول مرة أنه منذ قامت الثورة والمرحوم عبدالرحمن السندى كان مقتنعاً وساعده على هذه القناعة جمال عبدالناصر، وحيث كان يعطيه الانطباع دائماً أنه ماز ال على البيعة له وأنه يعتبر السندى رئيساً له، وأنه حقق للجماعة أهدافها بإقامة الحكم الإسلامي قد تحققت بقيام الثورة، ولذلك وبناءً على هذه القناعة فقد قام السندى ورجاله بتسليم عبدالناصر قوائم بأسماء رجال النظام الخاص ومخازن الأسلحة الرئيسية.

وقد استخدم ذلك ضد الإخوان في سنة 1954، ولقد سمعت ذلك بأذنى في تحقيقات سنة 1965 حيث كان أحمد عادل كمال جالساً في غرفة العميد سعد عبدالكريم قائد البوليس الحربي حيث دبر لي أن أقف خلف أحمد عادل و هو لا يدرى وأسمع بنفسي و هو يعترف بأنهم سلموا الإخوان سنة عادل و هو لا يدرى وأسمع بنفسي و هو يعترف بأنهم سلموا الإخوان سنة 1954 بكامل القوائم ومخازن الأسلحة إلى جماعة عبدالناصر، وكان يدلل بذلك على و لائه للثورة واستحالة تأمره عليها، و هكذا يتضح التفسخ القائم داخل الجماعة وسوء الرؤية والتخبط، وقد كانت هذه المواقف كافية لقيادة الجماعة أن يستوثقوا من عجزهم عن تحقيق أهدافهم وأن يجنبوا الأفراد ولكنها الأهواء الشخصية والمنافع الذاتية التي يتمتع بها القادة ولم يكن لهم أن يتركوا ذلك طواعية ولكنهم حين يفشلون في طريق يحاولون بأسلوب آخر حتى يظلوا في الساحة، والأفراد لا يعملون ما يفعله القادة والجماعة تسير الآن بالقصور الذاتي حتى أن القادة أنفسهم لا يعلمون إلى أين هم ذاهبون.

ولقد استفاد حسن الترابى فى السودان من أخطاء الإخوان مع عبدالناصر، فلما قامت ثورة الجيش فى السودان بزعامة البشير كان الإخوان فى السودان هم شركاء الثورة، فأقاموا تحالفاً قوياً بينهم وبين الجيش واشتركوا فى السلطة وكانوا نموذجاً جيداً لفترة طويلة، إلا أن طباع الإخوان قد غلب عليهم فى لحظة ما، وحاولوا أن يأخذوا الكل فسقطوا وحقت عليهم المطاردة، وأبعدوا عن السلطة ودخلوا السجون كما حدث فى مصر تماماً.

لقد حضر الملك سعود للوساطة بين الإخوان والحكومة بعد الحل الأول، وفعلاً جامله أعضاء الثورة وفتحوا صفحة جديدة مع الإخوان إلا أن المتتبع لسلوك المرشد حسن الهضيبي بعد ذلك مع الحكومة يرى أنه لم يبد أي نوع من المرونة، بل كان متشدداً جداً ويتعامل معهم كأنه ناظر مدرسة ويتعمد أن يشد إذن التلاميذ العاقين، ولم يكن ذلك بالسلوك الجيد للتفاهم مع حكومة ثورة، حيث إنه قابل الإخوان حسن المعاملة التي القوها من الحكومة بالإفراج عن المعتقلين وحسن المعاملة وعدم تجميد الأموال والممتلكات بأن طبعوا منشورا ووزعوه في الشوارع يبنئ ببدء الصراع من جديد وقرر الهضيبي السفر في رحلة إلى بلدان الهلال الخصيب وزيارة الملك سعود لتقديم الشكر على جهوده من أجل التوفيق بين الإخوان والحكومة وقبل أن يسافر أرسل خطاباً إلى عبدالناصر يقول له فيه "سوف أمكث خارج البلاد لمدة شهرين، أفعل ما بوسعك حتى يتوافر جو التفاهم بيننا، فالخلاف القائم بيننا ليس في صالح البلاد"، وبعد عودته من الخارج زاد التوتر بسبب اتفاقية الجلاء ونقد الإخوان لها ثم تبين أن الهضيبي كان قد أقام مفاوضات خاصـة مع الإنجليزي مع "مستر إيفاتر" وتنازل فيها تناز لات شديدة، وقد قامت الحكومة بنشر هذا الأمر رداً على هجوم الإخوان على لااتفاق المبرم بين الحكومة والإنجليز، وبعد ذلك زاد الإخوان من نـشاط المنـشورات والتــي

تحالفوا فيها مع الشيوعيين إن كل فريق يوزع منـشورات الآخـر، وكـان المسئول عن تلك المنشورات هو سيد قطب الذى كان يتولى منصب رئـيس تحرير جريدة الإخوان.

لقد كانت شخص الهضيبي وبطانته مثل صلاح شادى وحسن عشماوى ومنير الدلة الذين ينفثون في النار ليزيدوا الصراع حدة، ولذلك كانت هناك محاولات كثيرة من الحكومة لعزل الهضيبي، لأنه كان من الواضح أن الحكومة لا تريد أن تخسر علاقتها بالإخوان، ولكن المرشد كان شديد الكراهية لعبدالناصر إذ كيف يخرج عبدالناصر عن طوع حسن الهضيبي!!

أصدرت الحكومة قراراً بإسقاط الجنسية عن خمسة من الإخوان هم سعيد رمضان وعبدالحكم عابدين وسعد الدين الوليلى وكامل إسماعيل الشريف ونجيب صموئيل ومعهم أحمد أبو الفتح الوفدى والمتحالف مع الإخوان وكان جميعهم من سوريا يعملون على تحرض الحكومات ضد عبدالناصر، كانت الأمور تسير، هكذا تصرف من هذا الجهة ثم ردف فعل من الجهة الأخرى مع وجود بعض الشخصيات من الطرفين تحاول تهدئة الموقف إلا أن حادث محاولة اغتيال عبدالناصر في المنشية عاجل الجميع وقلب جميع الموازين والحقيقة أن الفكر حين يتوقف ويعجز عن العمل تتحرك الجوارح وتصير الأمور إلى الأسوأ، إنني أسوق تلك التفاصيل حتى يعتبر الإخوان ويتعلموا من أخطائهم لأنها أصبحت كثيرة وأودت بهم دائماً إلى المشاكل وأنهم أضاعوا من يدهم فرصة ذهبية أن اختلفوا مع عبدالناصر ورفاقه بينما كان الأولى بهم أن يستفيدوا من الجهد الخضم الذي بذلوه سوياً قبل قيام الثورة، وأن يتعلموا أن التوافق مع الآخرين خير من الاستئثار بالرأى والتشبث بأن يكون كل الأمر بيدهم وحدهم لا شريك لهم فيه، فهذا لن بحدث.

- فتحوا باب القتل وسفك الدماء على مصراعيه
- ساعدوا في اغتيال الإمام يحيى راعى ثورة اليمن وقبضوا الثمن شيكات بالإسترليني
- وصفوا الآخرين بالجاهلية وبالتالى استباحوا دماءهم وقتلهم بحجة
   أنهم مفوضون بذلك من السماء

تعتبر الاغتيالات السياسية في فترة الثلاثينات والأربعينيات مجداً وفخراً لمرتكبيها، حتى إن بعض القضاة قد مجدوا مسار الإخوان وعمليات الاغتيال التي قاموا بها، حتى إن الرافعي \_ المؤرخ المصرى \_ قد أعرب عن أسفه لأن قاعات المحاكم التي شهدت تلك القضايا وحضرها محامون من مختلف الانتماءات السياسية قد تحولت إلى "منابر لتمجيد القتل والجريمة" وقد كانت كل عملية من عمليات الاغتيال في هذا الوقت تحتاج إلى فتوى من أحد مشايخ الفتاوي.

وكان السندى الذى يستدون إليه عملية اغتيال أمر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل كعلب بن الأشراف حيث قال الرسول فلى مجلسه: من لكعب بن الأشراف حيث أذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة: أقتله يا رسول الله ؟ قال: نعم، قال: هل أستأذن في أن أقول كلام الكفر حتى من أصحابه بحجة أنهم يريدون منه قرضاً حتى استدرجوه خارج المنزل وقتلوه!

قد أمر الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ بأكثر من عملية من هذا النوع، منها أنه قد بلغه أن شعبان بن خالد الهزلي يقيم بيعمر، وأنه يجمع الجموع لحرب المسلمين فأمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ عبدالله بن أنيس الجهنى بقتله فقتله، ولما استند شيوخ الإخوان على مثل هذه الوقائع لتبرير الاغتيالات فقد نسوا أمراً مهماً وهو أن الرسول \_ صلى الله عليه

وسلم \_ حين أمر بذلك كان بصفته رئيساً للدولة، وبناءً عليه فإن من يريد أن يستعمل هذا الأمر لابد أن يكون رئيس الدولة، وليس لأي مسلم سواء كان منتمياً لأية جماعة أو غير ذلك، لا يجوز له أن يستعمل هذا الحق لانتهاء صفة القيادة أو الرئاسة فيه، ولكنهم خلطوا الأمر وضحكوا على أنفسهم هذا حدث في السابق حين كانوا يحاولون أن يجدوا تبريراً لعملتهم، أما في عصرنا الحديث فقد فتحوا الباب على مصراعيه: باب القتل وسفك الدماء، فأفتوا بأن الناس جميعاً في جاهلية، وأنهم بذلك يحل دمهم، أفتى البعض الآخر أنهم جماعة المسلمين وبالتالي فالباقي يستحل دمهم ومالهم، وبذلك لـم نر حرجاً من مدبري هذه الأمور أن يجروا القتل في الشوارع وتحصد الأرواح دون حرج، والسيارات المفخخة، وانتشر هذا الأسلوب، ولم يضربوا به عدوا ولا مقاتلاً، ولكن يضربون به المسلمين في كل مكان، فقد حصدوا أرواحاً كثيرة في الجزائر، والآن نسمع يومياً بقتل العراقيين الأبرياء بحجـة أنهم مع المحتلين، وكان أولى بهم أن يواجهوا المحتل وجهاً لوجه، أما أن يتركوا عدو هم ويقتلوا بني جلدتهم فهذا أمر عجيب يحار فيه المرء، ولقد كان الإخوان يتبنون جميع القتلة حتى ولو لم يكونوا منهم، فلقد تلفقوا حسين توفيق الذي قتل أمين عثمان وقاموا بإيوائه وتهريبه خارج مصر، وأن صلاح شادى ليفخر بأنه قام بهذا العمل، ومن القصص الظريفة التي حدثت أن محاولة قتل حامد جودة الفاشلة والتي قبض على جميع العاملين فيها، وتدافع عنهم جهابذة القانون في مصر بقيادة الأستاذ/ حسين عشماوي، والذي لم يعجبه حكم القانون على موكله نجيب جويفل فدبر وقرر المحامي رجل القانون أن يعمل على تهريب موكله، وفعلاً دبروا لــه الهـروب وانتظـروه بسيارة كان يقودها المحامى رجل القانون حسين عشماوى ويناوبه ويساعده ضابط البوليس، والمفروض أنه منفذ القانون الأستاذ/ صلاح شادى، وقد أخذوه إلى مكان أمين ودبروا له جواز سفر باسم مستعار وأخرجوه من

مصر، والآن يتباكي الإخوان على القانون وسيادة القانون وعلى الديمقر اطية وأنهم يريدون أن يكونوا جزءا من ذلك كله، ونسوا هذا التاريخ الذي داســوا به على القانون بكل ما أتوا من قوة، فأما أن يكون القاتل في صفهم وإلا فالويل للقانون والقضاة، ولم يكتف الإخوان بالاغتيالات في مصر، ولكنهم حين تبدر لهم بادرة لمثل هذا العمل في أي بلد عربي آخر فقد حانت لهم الفرصة للتآمر مع مندوب الإخوان في اليمن، وعلي رأسهم عبدالله بن الوزير لمحاولة الانقلاب في اليمن، حيث اتفقوا على حسن البنا في مصر وشكلوا معه الوزراء بأسمائهم واتفقوا على الانتظار على الإمام يحيى حتب يموت موتاً طبيعياً، حيث كان طاعناً في السن، مليئاً بالأمراض، وفعلاً أعلن وفاته واندفع قادة الإخوان في مصر بنشر النبأ في جريدة الإخوان المسلمين، حتى أنهم ذكروا أسماء الوزراء القادمين واعتبروا أن ذلك سبق صحفي، ولكن الإمام يحيى قد عاد إلى الحياة مرة أخرى، وكان ذلك موقفاً في غايـة السوء حيث فضح نوايا الإخوان فعاجلوا باغتياله على يد أحد حراسه، و هــو جميل أحد ضباط حركة رشيد عالى الكيلاني بالعراق، حيث لجأ إلى اليمين بعد فشل الحركة في العراق، حيث أفرغ في الإمام ما يقرب من ثمانين مقذو فا وكأنما أراد أن يتوثق من موته هذه المرة، وشكلت الوزارة الته نشرها الإخوان من قبل، وكان بهذا العمل وقع شديد على الدنيا بأسرها، فقد كان التواطؤ وصار موقف الإخوان في غاية السوء فهم قد يقتلون جنود الاحتلال أو الصهاينة أو بعض الرموز في مصر، فهذا إرهاب وجرائم، أما أن يقتلوا ملكاً لدولة شقيقة عضواً في جامعة الدول العربية فهذا ما لم يقبله العالم.

بعثت بيد الوزير إلى الإخوان بمصر مبلغ مائة ألف جنيه إسترلينى على دفعتين عن طريق بنك باركليز في عدن، وكانت هذه سبة في جبين الإخوان، حيث قامت القوة المعارضة لهم بالتشنيع بهم وكل ما استطاعوا

عمله هو إنكار استلام هذا المال، ولكن روى أن الفضيل الورتلاني قد خرج من اليمن و هو يحمل ثلاثة أكياس كبيرة من الذهب، هذا سلوك الإخوان، لابد أن يجنوا الفائدة من كل عمل يقومون به ويكون منظــره الخـــارجي عمــــلاً وطنياً، فلما أقاموا المعسكرات لتدريب الإخوان على السلاح من أجل فلسطين قاموا بتشوين نصف هذا السلاح في مخابئ سرية خاصة بالجماعة، وقد تم اكتشاف العديد من تلك المخابئ سنة 1954 ، ولما ساعدوا في ثورة اليمن وقتل الإمام يحيى قبضوا الثمن تحويل عن طريق بنك باركليز وأكياس الذهب مع الفضيل الورتلاني، ولكن كانت سبيلهم فقد اشتركوا في إرسال الفدائيين إلى أفغانستان، وقد قام بالكشف الطبي عليهم المرحوم الدكتور أحمد الملط، وتم إرسالهم إلى أفغانستان للتدريب على يد القوات الأمريكية تحت قيادة أسامة بن لادن، وقد قبضوا الثمن حيث كانت الخرائن الأمريكية مفتوحة لكل من ساعد وساهم، وقاموا بإرسال المتطوعين إلى الشيشان حيث كان يشرف عليهم حتى وقت قريب المرحوم كمال السنانيري، وكل ذلك فيه فوائد جمة للجماعة ورجالاتها، وسوف يثبت التاريخ أنهم متورطون، حتى أعناقهم في العراق حيث يقومون بتوجيه الفصائل المقاتلة من كل أنحاء العالم إلى العراق راسمين لهم خط السير وكيف يدخلون.

وأعتقد أن الأمريكان يعلمون ذلك جيداً ولهذا السبب فهم يلعبون مع الإخوان وهم يعلمون حقيقة نواياهم، حيث يقومون باستغلاله في بعض الأوقات، ولكن في بعض الأعمال المحدودة ثم هم بعد ذلك لا يقومون بتغطية هذا العمل والأخوان من جانبهم يحاولون الضحك على الأمريكان، ومحاولة أخذهم إلى جانبهم والاحتماء بهم، ولكنهم حتى الآن قد فشلوا في فعل ذلك والحقيقة أن الإخوان يكرسون معنى "الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا" وهم لا ينكرون ذلك حتى الآن، وحتى حينما قالوا إننا سوف نلتحم بالمجتمع المدنى، كانوا بذلك يناورون ويباهتون وهم يعلمون قبل

غيرهم أنهم هم يحاولون كسب الوقت والحصول على اعتراف الدولة بهم كحزب سياسى، وبعد أن يحصلوا على كل ذلك سوف ينقضون عهودهم مع الجميع وسوف يحاولون إيجاد الفرصة التى يتذرعون بها لنقض عهودهم مع الجميع، وأن الأحداث القادمة فى المنطقة قد تساعدهم فى الحصول على ما يريدون، وهما أدق ناقوس الخطر محذراً لأننى أعلم بهم من غيرى، أنهم حين يمتلكون الفرصة سيكونون أشد ضراوة ولن يبقوا على عهد أو وعد، ولكنهم سيعلمون على إنقاذ فكرهم السابق حيث أننى لا أتصور أنهم يتراجعون تكتكي، ولكن إستراتيجيتهم مازالت قائمة ومازالوا على عهدها، فقد كانت لهم سوابق كثيرة تظاهروا فيها أنهم قد غيروا وتراجعوا عن مفاهيمهم السابقة، ولقد تحديتهم أكثر من مرة أن يعلنوا نبذهم للشعار السابق حتى نصدقهم فيما هو قادم من حركة إلا أنهم قد صموا أذانهم ولم يستجيبوا حتى نصدقهم فيما هو قادم من حركة إلا أنهم قد صموا أذانهم ولم يستجيبوا للنداء، وظلوا يخالفون القانون الذي وعدوا باحترامه.

ولقد سبق أن قلنا كيف احترموا القانون بتهريب نجيب جويف من السجن وأن الذى هربه رجل قانون وآخر ينفذ القانون، وأقول لهم كونوا صادقين مع الناس حتى يصدقوكم، فإن الناس ليسوا أغبياء وما خرج من القلب وصل إلى القلب، أما ما خرج من اللسان فلن يتجاوز الأذان، فالأولى بكم أن تراجعوا فكركم وأن تحسبوا خطواتكم حتى لا تتعشروا ... والله المستعان.

التجمع الجديد الذى يدعوا إليه الإخوان أسوة بغيرهم سيزيد من التر اجع الفكرى حتى يظفر وابمباركة القوى المشاركة لهم.

ليعلم كل من يتحالف مع الإخوان أنهم سيتركونه وحده في الطريق عند أول بادرة بمنحهم بعض المزايا، لقد أصبحوا الآن دعاة للديمقر اطية الحزبية التي طالما حاربوها ووصفوها بأنها أدوات فرقة في المجتمع!

لقد فسر الإخوان الإيماءات الصادرة من البيت الأبيض تفسيراً خاطئاً، حيث فهموا أن الأمريكان قد نقضوا أيديهم من الحكم الحاضر وأنهم يبحثون عن البديل، وربما أن بعض التلميحات قد أكدت أن البيت الأبيض لا يعارض في إقامة حكومية دينية إسلامية ودللوا على ذلك أن مثل تلك الحكومة قد نجحت في تركيا، وبناءً عليه فقد تسابقوا للفهم الخاطئ والرؤية القصيرة كعادتهم .. تسابقوا في إظهار مواهبهم وقتهم للعم سام.

إنهم يستطيعون أن يحدثوا الفوضى التى تريدها وزيرة الخارجية الأمريكية، واندفعوا يصعدون الحركة ضد الحكومة، المرة تلو الأخرى حتى احترقت أصابعهم واعتقل الكثير من الكوادر المهمة فى الحركة وهم مازالوا قيد الاعتقال ولم نسمع من الأمريكان طلباً بالإفراج عن أحدهم إلا مقولات مهزوزة لها طابع العموم وبالإفراج عن المعتقلين، وانتهى المولد، وانفض السامر وبقى الإخوان فى مكانهم ويحاولون أن يجدوا لهم دوراً جديداً يلعبونه حتى يبينهم فى الساحة فقلدوا الآخرين بأن يجمعوا بعض الساسة والأساتذة ويجعلوا منهم مؤتمراً وطنياً مثل باقى المؤتمرات التى تشكلت أخيراً لبحث الإصلاح والديمقراطية، المهم أن يظلوا موجودين والله أعلم متى سوف يقومون بمغامرة أخرى حين تصدر بعض الإيماءات الأخرى أم أنهم سوف يتعلمون الدرس ولا يندفعون نتيجة للعزلة التى يحسونها والتى حكمت حركتهم فى الفترة الأخيرة حيث بذلوا الكثير من المحاولات لانتزاع اعتراف الحكومة بهم.

ومن الواضح أنهم ضجوا مما هم فيه من إهمال وتهميش، وما لبشوا أن سمعوا من الإدارة الأمريكية تلك الإيماءات الغزلية لهم حتى فسروها بحاسة التفكير بالتمنى، ولكن هذه الإشارات كانت كالعادة بالونات اختبار عن سرعة استجابتهم ونوع هذه الاستجابة .. إنه نوع من غسيل المخ الجماعى والذى يجيدوه الأمريكان ويستعملونه في أماكن كثيرة، وكان أولى بهم أن

يقرءوا إعلانهم في أكثر من مناسبة أن الإسلام هو المستهدف، وأن الخطاب الديني لابد أن يتغير، أن مناهج التعليم لابد أن تعدل ويحذف منها كل ما هو ضد إسرائيل أو يدعوا إلى كراهيتها، بل كان أولى همن يتعظوا من تجميد أصول بنك النقوى وهي أموال الإخوان أولاً وأخيراً، ثم التحقيق الذي هو المسئول عن التنظيم الدولى للإخوان في نفس الوقت، لقد أدرج الأمريكان سوف يتركون الباب مفتوحاً بينهم وبين الجماعة لممارسة المزيد من الضغط فقد أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية في محاضراتها بالجامعة الأمريكية، أن اتصال مباشر بينهم وبين الإخوان ولكنها لم تتف وجود اتصال غير مباشر، إن مركز ابن خلدون يضغط بشدة لحذف البند الخاص بأن الإسلام هو دين الدولة، وهو بوق الأمريكان في مصر.

إن الظاهر الآن للجميع أن ما تبقى من فكر الإخوان بعيد كل البعد عن الإخوان الذين نشأوا منذ سبعين عاماً على يد حسن البنا، فأولى لهم الآن أن يغيروا اسم الإخوان المسلمين إلى أى اسم آخر وتتتهى المشكلة، فالاسم هو الباقى حتى الآن من التركة، إن التجمع الجديد الذى يدعوا إليه الإخوان، أسوة ببعض التيارات الأخرى سيزيد من التراجع الفكرى خطوة تلو الأخرى حتى يظفروا بإعجاب ومباركة القوى المشاركة معهم فى هذا التراجع الفكرى، أى التجمع من أجل الديمقر اطية الذى أنشأوا حديثاً من جميع الفئات الفكرية .. والله المستعان على ما هم فيه.

لقد أصبح الإخوان دعاة للديمقراطية الحزبية التي طالما حاربوها ووصفوها بأنها أدوات فارقة بين المجتمع، وللأستاذ محمد قطب رأى في الديمقراطية حيث كتب (وفي لعبة الديمقراطية، التي انبثقت عن الشورة الفرنسية، والتي يعجب المستعبدون للغرب حين نقول أن اليهود لهم فيها مأرب متعددة، في تلك اللعبة تستخدم الجماهير التي لا تملك من الثقافة ولا من الخبرة ولا من القدرة على التحليل والتقويم ولا من النظر الثاقب ما تؤدي

به المهمة الحقيقة المنوطة بها \_ نظرياً \_ في الديمقر اطية، وهي حكم الشعب بواسطة الشعب كما يعبر أصحاب الديمقر اطية عنها، ومن ثم فعمادها الأول في تكوين أفكار هم ومواقفهم هو وسائل الإعلام المختلفة، والتي يسيطر عليها اليهود في العالم \_ كتاب رؤية إسلامية ص91 \_ هكذا فإن الفكر الديمقر اطي قد اختلف فيه المفكرون الإسلاميون من معرض، ومن موافق ومتحمس، وفي النهاية في مرحلتنا هذه فإن تلك الديمقر اطية التـي يتكلمـون عنها الآن هي وافدة من أمريكا، بل أن يكون لهم فيها مأرب كثيرة ومنافع شتى وإلا ما حاولوا فرضها على العالم، لقد وصل بنا الشك في كل ما ياتي من هناك إلى هذا المدى لأن التجربة مريرة فيما يحاولون فرضه على الدول النامية منذ زمن بعيد. والحقيقة هنا في كل الأحوال نسير خلفاً بطلب منا مفقودي الإرادة، مسلوبي الفكر والعزم، حتى ولو أدى بنا هذا إلى الوقوع في المهالك، نهم يخططون ونحن ننفذ، والغريب أن البعض يتصور أنه يناقش ويضغط وأنه يغير ما هو موضوع .. ولكن الحقيقة أنها لعبة ونحن أدواتها ولسنا لاعبين أصليين فيها، بل و لا نملك أدوات الدخول في الملعب كلاعبين، هل أدرك الإخوان ذلك حين ينتقلون من مطب ويقعون فــى حفـرة أعمــق و هكذا، فالمسيرة ليس فيها منهاج إسلامي ولكن كلها أفكار مستوردة ونحن نتعامل معها بنفس الأسلوب الذي نجيده .. وهكذا فقد فقدنا الرؤية وضلنا الطريق حيث الوسيلة غير إسلامية وسوف تؤدى إلى نتائج غير إسلامية فالمناهج الإسلامية لابد أن يؤدي بالضرورة إلى نتائج إسلامية والعكس صحيح.

إن قبول الإخوان أن يكونوا أقلية مضطهدين لأمر خطير وافقوا على أن يكونوا جماعة منسلخة من مجتمع المسلمين الموجود في مصر وهم بهذا إما اعتبروا أنفسهم جماعة ويترتب على هذا الفهم تفكير المجتمع كله دون أن يكونوا قد وافقوا على هذا الوصف للاستفادة من دفاع

الأمريكان عن الأقليات المضطهدة في العالم الإسلامي لعل ذلك يرفع عنهم ما هم فيه من عنت وإهمال، ولكن ليعلموا أن ما يراد بمصر أخطر مما يتصورون، فمصر مستهدفة في آمنها وفي وحدتها وفي اقتصادها والعين يقظة فقط هي التي تعمل على حماية مصر من تلك الأخطار ويسير بها إلى بر الأمان على أن الإخوان دائماً ما يتحركون أثناء الأزمات في محاولة الاتفاق مع القوى الوطنية الأخرى، كما يحاولون هذه الأيام كما قلت آنفاً تشكيل لجنة وطنية من قوى مختلفة، هكذا فعلوا من قبل أثناء مفاوضات صدقى باشا مع الإنجليز، حيث تحالفوا مع الوفد والشيوعيين على مراقبة تلك المفاوضات ووضع شروطاً لها، ثم انقلب الوضع إلى رفض المفاوضات من أساسه وظلت المعارضة بكل أشكالها من مظاهرات مستمرة وحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة حتى استقال صدقى باشا وتلاه وزارة النقر إشى والتي أيدها الإخوان بعد أن غدروا بحلفائهم لمجرد أن الحكومة قد أظهرت لهم بعض اللين وبعض الوعود الخاصة، فقد تنكبوا لحلفائهم وليعلم كل من يتحالف مع الإخوان في هذه المرحلة أنهم سوف يتركونه وحده في الطريق حين أول بادرة من الحكومة بإعطائهم بعض المزايا أو الإفراج عن المعتقلين، ولذلك فقد رفضت حركة كفاية الانضمام إلى التجمع الإخواني لعلمهم التاريخي بما سيكون من الإخوان .. إلى جانب ضيق أفقهم وقصر رؤيتهم للأحداث والتاريخ، إن كل ما يريده الإخوان من كل هذا هو السماح لهم بالعمل العلني المعترف به، وهم في سبيل ذلك مستعدون لدفع أي ثمن وقد كان هذا هو حالهم حين خرجوا من السجون في عام 1949 وقد حاولوا من جديد التمسح بأذيال الوفد على أنه حزب الأغلبية وليس بينه وبين الإخوان أي تعارض كما قال صالح عشماوي في هذا الوقت لمراسل وكالـة أسوشيتدبرس .. (إن الوفد هو الحزب الشعبي لمصر وأعضاء ينتمون إلى نفس الطبقات التي ينتمي إليها الإخوان، أي الطبقات الشعبية، وعلي ذلك فليس هناك أى تتافس بين الجماعة والوفد) حتى أنهم كسى يرضوا حرب الوفد فقد اقترحوا تغيير اسم الجماعة إلى "النهضة الإسلامية" وبعد قليل تسم اتهام الوفد بالغدر والخديعة، وعادوا مرة أخرى إلى العداء والتقليد بينهم، أنهم يكررون أخطائهم بنفس القدر ونفس الأسلوب ولا يتعلمون أبداً ولا يستفيدون من أخطائهم مع أن حديث الرسول " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" فلعلهم يعودون ويتعلمون ويصححون مسارهم مللأمريكان ينجيكم لأمر خطير أرجوا أن يخييكم الله منه لأن فيه دماركم ودمار أجزاء كبيرة من وطننا الحبيب مصر، إنني إذ يجب أن نقف جميعاً صفاً واحداً لدرأ أي خطر داهم لأن بلدنا الحبيب قد مر عبر العصور بمشاكل كثيرة .. وقد هزمها بفضل تكاتف أبناء هذا الوطن وليس أدل على ذلك من وقفة المصريين ضد التيار في وقت كانت مصر فيه مهترئة مقسمة ولكن عند الخطر الداهم التحم الجميع.

- ابتكروا أسلوب "الحزب المتفجر" في عملية اغتيال عبدالناصر 1954.
- قسم الوحدات برئاسة صلاح شادى ابتكر عربة السيد المحملة بالمتفجرات.
- لديهم جماعات انتحارية .. وجماعات العنف خرجت من عباءتهم بطريقتهم.
- مفجرو "الأزهر وعبدالمنعم رياض" .. وضع لهم التنظيم طريقة
   السير وأسلوب العمل.

تتحمل جماعة الإخوان المسلمين المسئولية عن جميع أعمال العنف باسم الدين التي تحدث في أي مكان في العالم الإسلامي وبجميع صوره وأشكاله، والحقيقة أنى حين قلت أن جماعات الإرهاب خرجت من عباءة الإخوان

فإننى لم أجانب الحقيقة ولكننى أعود أكرر أن جماعات العنف باسم الدين لم تخرج من عباءتهم أفراداً، فقد خرجت من عباءتهم فكراً واعتقاداً، وهذا أخطر بكثير وأشمل من مجرد أفراد لأن التفريخ مستمر، مادام هذا الفكر المتمكن والمتماسك والبراق في أعين الشباب موجوداً، بل ويتدد باستمرار فسوف يكون هناك إعمال لهذا الفكر باستمرار على هيئة جماعات تقوم بأعمال قتل ونسف وانتحاريين وسيارات مفخخة تقتل من تصادف، سواء كان مسلماً أو سائحاً أو عدواً أو صديقاً، فإنها لا تبصر ولا تختار ضحاياها لأن مبتكرى هذا النوع من الإرهاب أجبن من مواجهة عدوهم وقتاله وجهاً لوجه، ولكنهم يتبعون أسلوب العصابات الدولية الذين يفجروا طائرة بمن فيها لأنهم يريدون تصفية شخص ما يركب في هذه الطائرة.

ولقد انتشر هذا الأسلوب الجبان في كل مكان فنجد الانتحاريين والسيارات المفخخة في العراق وفي لبنان وفي السعودية وفي الجزائر بأنها باختصار في كل مكان به قلاقل، وإنني أحمل الإخوان مسئولية هذا الخلل الذي أصاب عقول وحركة جميع فرق المقاومة في كل مكان، ولا أدرى ما هي الفتوى التي صدرت باستعمال هذا النوع الخسيس من الحرب ؟ وكيف افتوا بقتل الأبرياء الذين لا دخل لهم بالصراع ولكن تصادف وجودهم في مسرح الجريمة، إنها فقط لا تزيد من سخط الناس المسلمين على هذا الفكر وتستعدى غير المسلمين على الإسلام، بل وضعت المسلمين جميعاً في حالة دفاع مستمر ويعلم الله إلى أي مستوى سوف تصل.

أنا لا أفترى عليهم ولا اخترع من عندى فتلك الوسائل التى أعيبها عليهم وأتهمهم بابتكارها ثم صارت أسلوب عمل عند جميع المنظمات المماثلة، فهم سيحاسبون أمام الله عن كل فرد استعمل هذه الأساليب لأنهم مبتكرون.

إنها: 1- الحزام الناسف والذي ابتكره الإخوان عام 1954 لقتل عبدالناصر، وكان أول من تطوع لاستعماله هو الأخ نصير، وهذا الأسلوب هو الذي تطور بعد ذلك ليصبح القنابل البشرية، والمنتحرين والأجسام المفخخة وهكذا فإن الإخوان مسئولون عن هذا الفعل وعن كل من استعمله وقتل الناس عن طريقه ... 2- أما الأسلوب الآخر فهو السيارات المفخخة والتي تستعمل حتى الآن الإرهاب الناس وقتلهم رجالاً ونساءاً وأطفالاً، هذه الطريقة وهذا الأسلوب يستعمل الآن فيما يسمى الكفاح ضد الغزاة ..

لقد ابتكره أحد أقسام الإخوان وهو قسم الوحدات الذى يشرف عليه صلاح شادى، فقام بتفجير عربة محملة بالمتفجرات في حارة اليهود بالقاهرة في 1948/6/5، ثم أتبعها بتفجير عربة يد أخرى في نفس المكان وهو حارة اليهود في 1948/7/19، وقد كان هذا في شهر رمضان، وقد قتل في هذا الحادث مفجر العربة وعدد من المارة الذين لا حول لهم ولا قوة، إلا أنهم يمرون في نفس الشارع المفروض أن يكون آمناً.

والغريب أن أحمد عادل كمال، وهو من قيادات النظام الخاص في هذا الوقت قال: "كان الرأى العام يدرك أن الإخوان هم أصحاب هذا النوع من العمليات، وكان كبير الثقة بالإخوان حتى أنه حين تقع حادثة ليست على المستوى كان يدرك أنها ليست من صنع الإخوان" وهكذا كان مثل هذا العمل الآثم محل فخر من الإخوان .. وهذا ما حدا بالكثيرين أن يقتدوا بهم حين يريدون التشابه، فيقلدونهم، فهم قادة هذا النوع من الإرهاب، هكذا خرجت المجموعة التي قامت بالتفجير بالأزهر، وميدان عبدالمنعم رياض، شم المنقبتان في السيدة عائشة، إنهم لا يحتاجون إلى تنظيم يوجههم إلى قيادة لكي تصدر لهم الأوامر، فالتنظيم قد وضعه لهم طريق السير وأسلوب العمل وقد سن لهم السنة السيئة والتي سيحاسب عليها وعلى كل من فعلها إلى يوم

الدين، فيما أيها الإخوان لا يكفى أن تشجبوا العمل باقوال مترددة، ولكن ينبغي أن تراجعوا هذا التاريخ وتعتذروا عنه جزءاً جزءاً، فأنتم مسئولون أمام الله عن تلك الجنايات التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، وكفي الحديث بوجهين، وجه مع الإخوان ببث سمومه ووجه آخر للعامة يتحدث عن الإسلام وكأنهم ملائكة، يقولون الله غايتنا ويقول الله " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" ويقولون الرسول زعيمنا ويقول الرسول في وصيته إلى المقاتلين من المسلمين و هم يقاتلون غير المسلمين "لا تقتلوا طفلاً و لا شـــيخاً ولا امرأة" فكيف يكون القتل بعد ذلك عشوائياً في الطرقات العامة عن طريق القنابل البشرية، أو السيارات المفخخة التي ابتدعها الإخوان، ونظرة سريعة إلى الأسلوب الذي استعمله الإخوان لمعالجة موقفهم من هذه الأحداث الأخيرة ومحاولة تنظيف وجههم من نتيجة العمل أمام جموع المواطنين، كيف استنكروا العمل وتركوا ضحاياهم يواجهون مصيرهم وحدهم، فقد أعلن الدكتور حبيب النائب الأول للمرشد في جماعة الإخوان يقول فيه أن الجماعة تستنكر هذا العمل، ولكنهم في نفس الوقت لو قر أت الجريدة الحزبية المعارضة التي تتحدث باسمهم تحاول في طي صفحاتها أن تهون من الأمر، بل تشكك في بيان الداخلية وما احتواه، وتعزو ما حدث إلى أمور أخرى لا دخل له بالواقع الذي حدث، فيها إخوان تابوا إلى الله، واستغفروه قو لا وفعلا بإعلان مسئوليتكم عما يحدث للإسلام على أيديكم وكلما أسرعتم بالتوبة كلما كان ذلك أكرم وأدعى إلى قبول التوبة.

لقد أصاب الإسلام ضرر كبير على أيديكم، وعبر تاريخهم الطويل والذي يصل إلى سبعين عاماً من العنف الذي ترسخ في وجدان الناس على أنه الإسلام والدين منه براء.

لقد أصبحوا أسرى لهذا الفكر المتطرف ولا يستطيعون الفكاك منه، وكل همهم أن يعلنوا أن هذا الفكر له صفة العالمية وأنهم ينتشرون في العالم

أجمع، وقد قال الأستاذ الهضيبي المرشد الثانى للإخوان فى إحدى المناسبات انحن معشر الإخوان المسلمين لا نعترف بحدود جغرافية فى الإسلام، وإن اهتمامنا موجه لعزة الإسلام وسوف نخوض دفاعاً عنه المعركة التى تنضم العالم الإسلامي برمته، فعلى سبيل المثال قد لا يكون مهماً بالنسبة للإسلام أن تبدأ المعركة فى القناة بل أن تبدأ من تونس أولاً، إن لنا خططنا وأهدافنا وقادتنا المستقلين الذين يكرسون حياتهم لهذا المجال الرحب، وليس ضرورياً أن تستثمر رؤيتهم المحلية فى مصر.

هكذا فإنهم اقتنعوا بما يفعلون وأطلقوه في العالم وعلموه لجميع القادة المحليين في كل دولة، وما عليهم إلا المتابعة والتطوير، ولكن البداية خطا والمتابعة مزيد من الخطأ والإعلان عن هذا الخطأ، التوبة منه وإلان ذلك للعالم والإقرار بمسئولية النفس وبتوبة شديدة أمام الناس، ولكن لينظر كيف يقابل ربه وفي رقبته دم طفل أو شيخ أو امرأة لا جريمة لهم إلا أن ساقتهم الأقدار إلى مواقع الإخوان، ليقابلوا ربهم أطهار يطلبون من الله القصاص لهم ممن ظلمهم بغير سبب جنوه إلا أن كانوا ضحايا لفكر الإخوان، وأساليب الإخوان في القتل والنسف والتدمير، ن هذا الفكر منذ نشأت وبمراقبة أساليب تطبيقه هو فكر تكفيري يكفر الناس جميعاً ما لم ينضموا إليهم، وإنه له لهول عظيم، فالناس غير المنضمين للإخوان من جهة نظر هم مرتدون، لا توبة لهم ودمهم حلال ؟!

وكان عداؤهم للأستاذ سيد قطب أنه جهز بهذا الفكر، وطوره وقننه، وهم كانوا يعملون على إخفاء تلك الحقيقة طوال عمر الجماعة، فخرج سيد قطب على إجماعهم في الإخفاء وأعلن أن فقه الجماعة واعتقادها قائم على فكر الخوارج، وفصل هذا الفكر وصدرت فيه كتب كثيرة حتى أعتنقه الكثير من الجماعات الإسلامية.

و هو يقول على:

أو لا ! إن الحاكيمة لله، وهو بهذا يلغى أي و لاء آخر لحكام الأرض.

ثانياً: إن الشعوب الإسلامية الحالية تعيش في جاهلية ينبغي دعوتهم مرة أخرى ليجدوا إسلامهم ويتبعوا الإخوان المسلمين، ومن هنا جاء استحلال أرواح الناس وأموالهم.

الحقيقة أننى أين أتحدث إلى الإخوان الآن ناصحاً لهم أن يتوبوا عما قدموا من قول أو فعل كان سبباً للعنف والإرهاب، إلا أننى لا أعتقد أنهم قادرون على الاستجابة فإنهم كما وضحت من قبل أصبحوا أسرى لهذا الفكر بل أنهم على العكس ماضون في مخطط التصعيد وإدارة الصدام مع الحكومة، ويبدو أنهم هذه المرة يعتقدون أنها الفرصة السانحة ويريدون استغلالها للنهاية، فقد صعدوا من أسلوب التظاهر رغم عدم موافقة الأمن، وبهذا فقط سقط لهم حد القتلى، وتم اعتقال المئات، وهم عازمون على المضى قدماً في هذا الاتجاه، لست أدرى أى نوع من التحالف مع الأمريكان يشد أزرهم إلى هذا الحد، غير أن تصريح كوناليزا رايس الأخير عن الفوضى وكيف يمكن استغلالها.

والغريب أن محطة سوا الأمريكية تحدثت بنفس المعنى، وبينما يفعل الإخوان هذه الفوضى لحساب الأمريكان، وهم يعلمون جيداً أن الأمريكان هم المستفيدون من هذه التحركات إذا بهم يعلقون اللافتات فى كل البلاد أن لا للأمريكان، والدعوة إلى مقاطعة كل ما هو أمريكى، إنه أسلوب الإخوان للأمريكان، والدعوة إلى مقاطعة كل ما هو أمريكى، إنه أسلوب الإخوان الدائم للتغطية على أفعالهم واتصالاتهم، وإننى أقول لهم أما اكتفيتم من هذا العمل الذى يتكرر كل مرة بوهم التأبيد من بعض القوى، ثم يتركونكم دائماً لتواجهون مصيركم وحدكم، فأنتم بالنسبة لهم لا تزيدون على مخلب قط يتم استغلاله، وفى النهاية يجنى الآخرون الثمرة ثم تداسون أنتم بالأقدام، إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وأنتم لا تتعلمون، ولا تفهمون الدرس، ولا

أملك إلا ابتهال إلى الله أن يهديكم سواء السبيل.

قال لى أنه يرى \_ فقيهاً \_ أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، فلا جمعة إلا بخلافة .. وكان رأياً غريباً على لكنى اضطررت لقبوله باعتبار أنه أعلم مني ..

قراءة في فكر "سيد قطب"

تنظيم "القاعدة" يعتبر فكراً نبراساً له ودليلاً يهتدون به، وبعض الجماعات الأخرى انتهجته وزادت انحرافاً عنه.

تأثر بنظرية المؤامرة فقد رأى الحركة الصهيونية سيطرت على المعسكرين الشرقى والغربي، فكان ذلك مدخلاً لما تلاه من آراء سياسية!

كان المرحوم سيد قطب لا يصلى الجمعة، وقد علمت ذلك مصادفة حين ذهبت إليه دون موعد، وكانت بيننا مناقشة ومشادة حامية وأردت أن أهدئ الموقف وقلت له هيا إلى صلاة الجمعة وقد فوجئت حين قال لى أنه يرى فقيها أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة وأنه لا جمعة إلا بخلافة، وكان هذا الرأى غريباً على، ولكنى قبلت على اعتبار أنه أعلم منى وكان يرى أن تربية العقيدة وتصحيحها هو بالإسلام، فكان قوام هذا البناء العقيدي هما:

أولاً: أن الاعتقاد الإسلامي يقوم على الفهم الحقيقي والتدقيق لمعنى التوحيد الوارد في كلمة "لا إله إلا الله وقال أن هذا المعنى كان يفهمه المسلمون الأوائل أو العرب في صدر الإسلام، لأنهم كانوا عللاً ذراية تامة باللغة العربية وهم أهلها، ولكن الناس في هذا الزمن الذي نعيشه قد فقدوا معنى اللغة والإحساس بها، وقد تعددت اللهجات بحيث لا تعنى المعنى نفسه، فقد يقال في الصيد إن فلاناً قد قتل فلاناً ولو شهدت المحكمة بهذا لأعدم القاتل، ولكنها عندهم تعنى أنه ضربه بشدة.

كان الأستاذ سيد قطب يدلل بذلك على أن اللغة العربية قد تعددت لهجاتها بشكل أفقدها معناها الأساسي، وأنها مستهدفة بقصد تضليل الفكر الإسلامي وتحريفه، وأن فهم كلمة "لا إله إلا الله" أيام الرسول كان يعنى الإيمان بالله ورسوله إيماناً بالله ورسوله إيماناً قاطعاً ينفى أى تبعية أو إيمان خضوع أو خوف من أى شئ آخر إلا بالله، وكان الرسول يقول للناس تؤمن بالله وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وهذا معنى انتقاء وجود الأرباب لأن خلع دماً دون الله هو عدم الخضوع لأى أحد أو فكر أو عادة أو عرف يخالف أمر الله، ولذلك فإن فهم الإسلام وإعادة تذكير الناس به بهذا المفهوم وهو ضرورة حقيقية لإعادة بعث الفكر الإسلامي والعقيدة في نفوس المسلمين الذين تاهوا عن الطريق والذين قد انحرفوا وابتعدوا عن أصل العبادة، فلا سلطان لحاكم يحكم بغير شرع الله ولا سلطان لأب بأم أبناءه بعصيان الله، فقد قال الله في موقف سيدنا إبر اهيم "وما كان استغفار إبراهيم المرأة لبيوت الأزياء، حيث يلبسونهن غير ما شرع الله فيطعنهم فذلك عبادة المم وهكذا قياسياً على هذه الأمثلة.

ثانياً: إن رحلة الأنبياء من أول نوح حتى محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ تتلخص في أمرين: 1- الدعوة إلى إسلام الأنبياء قد جاءوا بهذا المعنى توحيد الله سبحانه وتعالى: "أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً" ثم "إن الدين عند الله الإسلام" هذان المعنيان هما "لبط الرسالات المتعاقبة من أول نوح حتى محمد، وهذا تدليل على وحدة الرسالات السابقة منذ بداية الخلق، ولهذا فإن كان ذوو الأديان السابقة للإسلام قد فرطوا في عقيدتهم وبعيدوا عنها فقد اعتبروا متخلفين عن دينهم واعتبروا أنهم عادوا إلى الجاهلية مرة أخرى، ولذلك فإن بعد المسلمين بنفس القدر وإذ فرطوا فهم بذلك قد استحقوا أن يقال عنهم أنهم ارتكنوا إلى الجاهلية هم أيضاً، وأنه البد من إعدادة

تصحيح عقيدتهم مرة أخرى، وقد رأينا حين قيل لنا هذا القول أن الناس ليسوا مسلمين ويترتب على هذا الإحساس أمور كثيرة وخطيرة منها اعتبار الناس كفرة ويترتب على ذلك نأكل ذبيحتهم وألا نتزوج منهم وأن نعتزلهم وأن نستبيحهم .. وأن .. وأن .. الخ.

نرى من ذلك أن هذا الفكر كان الأم المخزية لجماعات كثيرة انتهجت هذا النهج وصارت عليه، بل زادت انحرافاً عنه منها جماعة التكفير والهجرة وبعض الجماعات الأخرى حتى أن تنظيم القاعدة يعتبر فكر سيد قطب نبراساً له ودليلاً يهتدون به في وضع خططهم وكان الأستاذ سيد قطب يرى أن الأستاذ البنا كان عالماً بما نفعل وكان الهدف واضحاً في ذهنه أنه قد حدد له الوسائل والمراحل بدليل وجود مجموعات في الشعب ووجود تنظيم خاص لهذا البرنامج وأن الدعاة في مثل حالتنا لا ينبغي أن يقولوا كلما يرون للمسلمين أو للناس لأننا لو قنا لهم ابتداء أنهم غير مسلمين لنفروا منا، ولكن ينبغي أن يكون هذا الفهم بيننا لو لا نجهر به للآخرين وإنما علينا أن نحاول فقط تصحيح اعتقاداتهم وتفهيمهم ثم ربط تصحيح اعتقادهم وتفهيمهم ثم ربط تصحيح اعتقادهم وتفهيمهم ثم

وكان الأستاذ سيد يرى أن الجماعة مستهدفة من الخارج من القوى المعادية للإسلام وأنهم أدخلوا إلى الجماعة بعض أعضائهم أو جندوا من داخل الجماعة أفراداً أو يعملون لصالحهم، وقال أن الأستاذ البنا كان يعلم هذه الأمور ولكنه يجهر بها لباقى الأخوة، فقد كان يتصرف بحكمة وكان يخفى عن هؤلاء الناس الأسرار التي يريد أن يمنعها، وكان يبلغهم بالأمور التي يرى أن عليهم أن ينقلوها دون أن يحسوا أنه قد اكتشف حركتهم فقال أن الأستاذ البنا لم يكن أحد غيره يعلم بوجود هؤلاء الناس الذين يعلمون للقوى المعادية داخل الجامعة العليا في الجماعة وأن يحكموا قبضتهم عليها إلى جانب أن باقى القيادات التي كانت موجودة مع الأستاذ البنا، كانت كما

وصفهم تقف على كتفيه، لذلك فقد كانوا يرون أنهم في مثل طوله وأنهم أنداد له لأنهم يقفون على كتفيه فيرون رؤوسهم بجانب رأسه، ولكن حين اختفى ظهرت هذه القيادات على حقيقتها وباتت بحجمها الطبيعي وهم حجم الأقزام، ولم يستطيعوا أن يسيروا بالجماعة ليكملوا الطريق الذي وضعه الأستاذ البنا، وبدأت المشاكل وبدأ العمل المعادي لتحطيم الجماعة من الداخل ومن الناحية السياسية، فقد كان الأستاذ سيد قطب متأثر أجداً بنظرية المؤامر ات، فقد كان يرى أن الحركة الصهيونية قد سيطرت على المعسكرين الشرقى والغربي، وكان هذا دائماً مدخلاً لما سيتلوه من آراء سياسية، وقد كان يرى أن اليهود بعد اضطهادهم في أوروبا لسنوات طويلة هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى أمريكا، وهؤلاء من يهود هولندا ومنهم من اتجه إلى تركيا وهم يهود الدونمة الأسبانية الذين هربوا من محاكم التفتيش هاربين من اضطهاد المسيحي وبالنسبة لفريق الدونة فقد اعتنق جزء كبير منهم الإسلام مع الإبقاء على ديانتهم اليهودية، و هؤ لاء كان لهم تأثير كبير في وضع المخططات للسيطرة على الحركة الإسلامية لهدم الإسلام كما علموا على السيطرة على المسيحية وتوجيهها إلى صالحهم بعد أن أحكموا سيطرتهم على الفكر المسيحي استطاعوا أن يغيروا فيه الكثير ليخدم مصالحهم ثم استخدموا المسيحية لهدم الإسلام، وقد بدأ هذا الاتجاه بعمليات التبشير التي تمت في كثير من الأقطار الإسلامية النائية، ثم استبدل التبشير بالاستشراق، وكان الاستشراق مبيناً على أساس هدم ومناوءة الفكر الإسلامي عن طريق بعض الغربيين الذين يكتبون عن الإسلام ومنهم من غالى في حربه ضد الإسلام بصورة ساحرة مثل اليهودي "جب" الذي كتب كثيراً من الكتب التي تعرض بالإسلام ديناً وبمحمد شخصياً، وكان بعضهم يلجأ لكي يؤثر في المجتمعات الإسلامية التي يتبع أسلوباً أكثر دهاءً، فيكتف كتباً تمجد في الإسلام، ولكن في نواياه يهدد جزئية صغيرة كي بيلغها القارئ بدون أن يحس.

## الخاتمة

## الإخوان إلى أين .... ؟

لابد من استشراف مستقبل هذه الجماعة مع الأخذ في الاعتبار كل ما جاء من معلومات عنها، ولقد نوهت في الخاتمة إلى احتمال أن تستهلك هذه الجماعة في حرب طائفية مع الأقباط إلا أنه يبقى احتمالات أخرى منها أن تتاح لهم الفرصة لاعتلاء كرسى الحكم وعندها سوف يتغير المسرح تماماً وحيث أنهم سيجرون البلاد إلى صدام عالمي بدأ من إلغاء الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ولهذا الأمر تداعيات كثيرة بدأ من الحصار الاقتصادي العالمي وانتهاء الغزو العسكري للبلاد وهم لا يجدون غضاضة إلى جر البلاد إلى تلك النتيجة حيث يجدون مجدهم القديم في تنظيم حرب عصابات ضد المحتل وهذا الهوس هو جزء لا يتجزأ من فكرهم المريض حيث صرح مرشدهم الحالي محمد مهدي عاكف في لقاء مع مجدى مهنا فيي إحدى القنوات الفضائية إلى هذا السيناريو، أي هوس هذا وقانا الله وحفظ البلاد من مثل هذا المصير.

أو أن يهبهم الله مرشداً جديداً في عقله بعض الانفتاح والمرونة التي تجعله يقود الجماعة لصالح البلاد والعباد ولا يتصادم مع القوى العالمية ويحذوا حذو حزب العدالة التركي الذي يحكم تركيا الآن فيعطى الإسلام معنى جديد يمسح من عقول العالم فكرة الإرهاب التي ارتبطت باسم المسلمين.

على عشماوى

"الإخوان المسلمين" .. إلى أين ؟ سؤال يطرحه كل الكوادر السياسية المحبة لمصر وأصبح الحديث في هذا الموضوع مثار بـشدة، فـي قنـوات التليفزيون وعلى صفحات الجرائد، وتتاوله جهابذة السياسة المصريون، ويكاد الإجماع بينهم على أن هذه المشكلة ينبغي أن يوجد لها حل عملي واقعي يتناسب مع تواجدهم في الساحة، ولكن بشروط أن يتم التأكد أنهم مستعدون أن يقبلوا بالاندماج في المجتمع بشروطه المدنية، وليس بفكر ديني فقط، فهـم قد طلبا أن يكونوا حزباً سياسياً مدنياً، وعليهم أن يعرفوا تبعات هذا الطرح ويتجاوبون معه دون التواء أو مداراة، ولكن ينبغي أن يكون حديث هذه المرة جاداً جداً لأنها الفرصة الذهبية التي تفتح الباب أمام الإخوان ليكونوا جزءاً معترفاً به ضمن المنظومة الوطنية المصرية وهذا يتطلب منهم جهداً صادقاً للقاء من يريدون لهم الخير في منتصف الطريق، وأنا أعرف ما لدى الإخوان من مشاكل تثقل كاهلهم، والحقيقة التي لا ريب فيها أن أهم هذه المشاكل تتركز في أن هناك انقساماً شديداً في الرأى داخل الجماعة، ويتطلب الحسم الواضح، فإن الجماعة من الداخل بتنازعها طيران مهمان الطيار الذي يقول (من رأى منكم منكراً فليغره بيده) ويقول أيضاً (وقاتلوهم حتى تكون فتتة ويكون الدين لله) هذا الطريق الذي يتخذ العنف طريقاً منهجاً، ولكنهم ملتزمون برأى المرشد ومكتب الإرشاد في التهدئة، ولكنهم حين تأتيهم الفرصة فسوف يطلبون برقابهم لمحاولة السيطرة على مقدرات الجماعة والانعطاف بها في طريق دموى نسية الجميع ويحاولون أن ينسوه وأن ينساه الآخرون، والفريق الثاني هو فريق يدعو بالحسني واللين متمثلاً في قول الله تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" هذا الفريق هو الغالب \_ الآن \_ وينبغى حين نتعامل مع الجماعة ألا نغفل هذا التقسيم، وأن الفرقاء يتصارعون صراعاً دائماً وأن كان الفريق الأضعف ينضوي تحت راية الطاعة حتى تقوى شوكته، و هو دائماً متتمر

حتى تأتيه الفرصة ليظهر إلى السطح، ويأخذ بناصية الأمور، وهذا حال الإخوان دائماً لا ندرى من حكم الأمور، والحمد لله فإن الأمور في هذه الأيام في أيد عاقلة، أرجو أن يأتي منها الخير للجماعة وأن يأخذوا الأمور مأخذ الجد ويحاولون توفيق أوضاعهم مع ما يتلاءم مع المجتمع المدنى الذي نعيشه وأن يدرسوا بعناية المقترحات التي صدرت عن أساتذة السياسة العقلاء مثل الأستاذ عماد الدين أديب الذي نكن له كل الاحترام والتقدير والذي كتب تحت عنوان "إصلاح الإخوان المسلمين" وقد حدد شروطاً عامة على الإخوان أن يعلنوها ليكونوا أهلاً لقبول المجتمع لهم، وهذه الـشروط هـي: 1-إعـلان الجماعة أن الدستور هو المرجعية العليا للنظام السياسي، 2- أن نعلن الجماعة عن غربتها أن تكون حزباً سياسياً شرعياً وليس جماعة دينية، 3-أن البرلمان هو الجهة الوحيدة للتشريع في البلاد، 4- أنها مثل أي حزب شرعى تؤمن بأن الوصول إلى السلطة والحكم يتم عن طريق الصندوق الانتخابي وليس عن طريق أي أسلوب آخر، 5- أنها لو فرضنا ووصلت للحكم فإنها تلتزم بعدم الإخلال بقو اعد الحكم الديمقر اطي القائم علي تداول السلطة لمن يملك الأغلبية واستحقها من خلال الصندوق الانتخابي وكافة الوسائل الديمقر اطية المتعارف عليها. 6- أنها تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية التي وقعتها الحكومات المصرية متعاقبة.

هذا وقد سمعت كلاماً مماثلاً من الأستاذ أسامة الغزالي حرب في إحدى القنوات الفضائية، ولقد أسعدني جداً اهتمام هؤلاء الأساتذة بهذه المشكلة المزمنة ومحاولتهم التصدى لحالها، ورجوت الله أن يتفاهم الإخوان على أن يقابلوا هذا الاهتمام باهتمام أكبر، حيث أنها الفرصة التي كانوا يتوقون إليها أن يتم التفاهم معهم وعدم تهميشهم وخاصة أننى سمعت من الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أقوالاً تعد بأنهم سوف يكونون حزباً مدنياً

يحترم الدستور والمؤسسات الديمقراطية، وأنها لفرصة أن يعلنوا هذا الالتزام علناً ورسمية ببيان صادر من مكتب الإرشاد، ولعله أن يكون في هذا الموقف الضوء الذي انتظروه طويلاً ليحقق آمالهم، هذا وإن حدث لهم المرام وتحقق هدفهم وصارت لهم الشريعة في أن يكونوا حزباً سياسياً، ألا نسمع مهاترات كثيرة قيلت من قبل عن التمكين والنصر وهذه الصغائر المستفزة للآخرين، وألا يشوب حركتهم بغي ولا اتهام من خصومهم، ولا تصفية حسابات قديمة لأن ذلك من شأنه أن يذهب بهم إلى القاع مرة أخرى، وأن يعملوا على إجادة الاندماج في المجتمع وألا يظلوا مجموعة متوجسة من الأجرين منطوية على نفسها، لأن هذا من شأنه أن يزيد من العبء النفسي الذي يعانون منه الآن، وأن ينفتحوا على الناس وعلى الدنيا ويتفاعلوا مع الأحداث الدولية والمحلية بأسلوب حضاري.

وعلى الأحزاب المعارضة التى تخشى وجود الإخوان والاستحماء بالسلطة لعزلهم أو تهميشهم أن يبذلوا الجهد الأكبر فى تقوية قاعدتهم وتربيسة كوادرهم على العمل الجماهيري بدلاً من الاعتماد على السلطة التنفيذية لحمايتهم من الخطر القادم الذى يسمونه التيار الإسلامي، فليس هذا السبيل الأقوم للوقوف أمام هذا التيار لأنه أسلوب العاجزين والفاشلين وإنما يجب أن يكون الاحتكام أساساً للشعب وسلطانه الدائم الذى لا شك فيه، فهو الذى يحمى الأحزاب والمؤسسات وأى قوة تحاول أن تعمل فى داخل مصر، عليها أن تفكر ألف مرة كيف تصل إلى قلوب وعقول الناس.

إن المثل التركي القائم حالياً يعتبر مثلاً يحتذى من قبل قادة الإخوان، وأن يطوروه حسب ظروف العمل في مصر، وأن يستفيدوا من تداعياته ودروسه، لأن التيار الإسلامي مرصود في جميع دول العالم، وهو موضوع تحت المجهر وتحت الاختبار ليدرسوا سلبياته وإيجابياته، وأن أصواتاً كثيرة قادمة من الغرب تطلب بإعطاء الفرصة لللإخوان المسلمون"، ولست

أدرى لماذا كل هذا الاهتمام والطلب، هل هو نتيجة قناعة حقيقة أم أن من خلف الأمر مطلباً لا ندرى كنهه ولا طبيعته، المهم أن الحذر واجب من قبل السلطات من قبل الحكومة، وأيضاً من قبل "الإخوان المسلمون" فالأمر يحتاج إلى كثير من التريث والدراسة.

إن القوة التي تظن أنها على علاقات جيدة بأمريكا والغرب في جعبتها الكثير بالنسبة للأقليات في مصر كما هو جار في العراق الآن من إثارة النعرات الطائفية في محاولات لتفتيت قوة الشعب وأضعافها حتى تصير بلا قيمة وتسهل الهيمنة عليها، وانقيادها للسادة الجدد، ولقد لمحت بعض تلك المؤشرات في برنامج السيد أيمن نور حين قال (إننا جميعاً .. فراعنة وعرباً ومسلمين وشرقيين وأفارقة وحدة واحدة) إن هذا التقسيم لم نسمع به من قبل عن مصر إن بها فراعنة مثلاً أو أي من تلك التصنيفات التي جاءت في حدیث السید/ أیمن نور، و هو فول شبیه بدعوی مرکز ابن خلدون، وتصنیف الأمريكان في العراق، والذي يكون بداية الإثارة النعرات التي تدعو إلى كراهية المصريين بعضهم لبعض وتربص كل فريق بالآخر، وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على أن هناك مخططات يخشى منها على مصر وعلي وحدة شعبها الذي صمد في وجه كل غاز ومحتل بفعل تماسكه، والآن فهـم يبدأون بهدم هذه الوحدة قبل الانقضاض، إن الدعوى إلى الفرعونية وعودة المصريين إليها لم أسمع بها منذ قال بها حسين توفيق وفي قضيته الـشهيرة سنة 1965، حيث طالب بعودة المصربين إلى الفرعونية القديمة حتى في العبادة، فهو قد نادى بالعودة إليها وطرد العرب من مصر، إلى آخر ما قال في أفكاره، والغريب أنني قد ألمح بين الحين والحين تمجيداً للفرعونية بما ينبئ عن وجود تيار مستتر يعتنق هذه الأفكار الغربية، والتي قد دفنت مع التاريخ. إن كل هذا يحدث في الوقت الذي تظهر فيه الدعوة لعودة الإخـوان، إلى النور وهو يضع عبئاً نفسياً على عاتق قيادات الإخوان كيف يكون

التصرف مع تلك الدعوات الغريبة وهي سوف تظهر باسم الديموقر اطية والحرية، فإن وافقوا عليها تركتهم جماهير هم واتهمتهم بالمتاجرة بمبادئ الجماعة، بل وأكثر بالعمالة للأجنبي في سبيل الوصول إلى الحكم، وإن حاربتهم نعتوا بالخشونة والعودة إلى الإرهاب ونبذ الديموقر اطية.

وما لم يتدارك الأمر بعض العقلاء وأن تتم محاصرة الدعاوى القادمة عبر البحار وعدم السماح لها بالانتشار مهما كانت مؤيدة من أكبر قوى العالم، فإن مستقبل مصر في الميزان أنني أؤكد أن نتيجة الصدام المفترض لوحدث فسوف تترك وراءها الكثير من الضحايا، وسوف يكون أكثرهم من الجانب غير المسلم لأن التداخل الموجود بين الأطراف على طول البلاد وعرضها، سوف يفرض سقوط ضحايا ليس لهم في الأمر شئ وسوف يكون دفع الإخوان إلى الظهور والذي يصر عليه المخططون لهذا السبب كي يحترقوا في هذا الصراع وينتهي أمرهم.

يولع الأخوان دائماً بجميع المعلومات والتجسس على الآخرين، وهم يفخرون دائماً أن لديهم جهاز مخابرات قادر على جمع وتحليل المعلومات، فهم يتجسسون على كل شئ، على الأحزاب والهيئات، والحكومات، بل على الأجهزة، وكل فرد في موقعه جاسوس لحساب الجماعة، فكل موظف وكل عامل يرسل باستمرار بأسرار وظيفته أو عمله إلى قيادة الجماعة، بل كل ضابط وكل شرطي يقوم بنفس العمل لحساب قيادته داخل الجماعة، وأن هذا السلوك ينوط بهم منذ نشأتهم، فهم يتجسسون على الشيوعيين، وعلى الوفد، وسوف أورد بعض النماذج السابقة التي عرفت وأذيعت، فقد قام الإخوان بإدخال أحد كوادر هم إلى التنظيمات الشيوعية في مصر.

وأدخل الأخ أسعد السيد الذي كان من مخابرات الإخوان إلى حرب مصر الفتاة، وبعد أن وصل إلى أعلى الدرجات هناك وهو الحرس الحديدي، قام بإقناع أحمد حسين أن يدخل الإخوان ليأتيه بأخبارهم، ولما ضبط مع

الإخوان في حادث السيارة الجيب، تطوع أحمد حسين للدفاع عنه معتقداً أنه ضبط مع الإخوان خطأ، وقد قام الإخوان بجمع المعلومات عن القيادة البريطانية في القناة، ومن الأحداث التي رواها الأخ صلاح شادى عن علاقته بالضابط الإنجليزي "جود" الذي كان على علاقة بالعملاء من المصريين، وطبعاً كان هدف صلاح شادي من القصة أن يعرف أسماء العملاء، وإن كان بعض الإخوان قال: لما نما إلى علم الإخوان قصة هذا الضابط، فقد صحبه من الإسماعيلية إلى القاهرة، وكانت معه سيارة يقودها "حسن" أحد ضباط الطيران العراقي الهارب من الحكم الملكي العراقي بسبب ثورة رشيد عالي الكيلاني، ولجأ إلى الإخوان في القاهرة وكافت بوضعه تحت رعايت والاستفادة من إمكاناته، حتى تتهيأ له أسباب العودة إلى العراق.

وأفهمت هذا الضابط موضوع صلات المخابرات البريطانية ببعض المصريين في الإسماعيلية وأنني سأصحب كابتن "جود" إلى القاهرة، وأن عليه أن يقود السيارة من الإسماعيلية سائق خصوصي لي، وأن يحاول تبيين ما يحمله الكابتن "جود" من أوراق في حقيبته، فربما وجدنا فيها ما يفيدنا مسن هذا الشأن إذا غادرنا السيارة إلى إحدى الاستراحات في الطريق، حيث نزلت مع الكابتن "جود" وتركت "السائق" حسن مع الحقائب، وعدنا بعد نصف ساعة ليحدثني الضابط حسن حين وصلنا إلى القاهرة عن بعض تقارير رآها مدونة باللغة الإنجليزية خالية من أسماء أصحابها، وإن تضمنت معلومات مبالغة فيها عن الإخوان المسلمين !! وقائع وهمية، وصلات أشخاص داخل الإسماعيلية يعتقد أنهم من الإخوان المسلمين، وقدموا تقارير عن رجال الجماعة في الإسماعيلية أدعوا فيها أن الإخوان لهم عصابات لسرقة المعسكرات الإنجليزية، وذكرت وقائع حقيقية نسبت للإخوان كذباً.

ومن العمليات التي قاموا بها وهي متابعة تنظيم الصباط الأحرار وجمع المعلومات عنهم والحاق بعض الإخوان معهم مثل عبدالمنعم

عبدالرؤوف وأبو المكارم عبدالحى ومحاولة احتواء أنور السادات الذى كان صلة وصل بينهم وبين قادة الثورة، ووصل الأمر بالإخوان أنهم تصورا أنهم يسيطرون سيطرة تامة على ضباط الحركة حتى وصل الأمر أن المرحوم الأستاذ الهضيبي كان يتعامل معهم بعد أن قامت الثورة، أنهم لابد أن يأخذوا تعليماتهم من مكتب الإرشاد، وهكذا تبين أنهم يجمعون المعلومات ويقومون باختراق الآخرين، لكنهم دائماً يفشلوا في تحليل المعلومات وتقدير الموقف، وذلك لأنهم يعيشون في خيالات من عندهم تمنعهم من التقدير الموضوعي للأمور.

لقد راقبوا الملك وعرفوا بجميع علاقاته النسائية بالتفصيل وسهراته على موائد القمار، وعرفوا ورقه حتى النساء اللاتي عرفهن الملك، وراقبوا الوزراء ورجالهم وعلموا عنهم الكثير. وقد استعملوا تلك المعلومات عن الملك حين يختلفون معه، ويرغبون الهجوم عليه، وهكذا يوظفون معلوماتهم عند اللزوم أحياناً.

ولقد راقبوا جميع حكام الدول العربية التى عملوا بها وفتحت لهم أبوابها، كما جمعوا عنهم معلومات ؟! وكم استعملوا تلك المعلومات ضدهم أحياناً أو للسيطرة والحصول على مزايا ومواقع فى تلك الدول ؟! وكانوا دائماً يستعملون شعارهم "دعونا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه"، كان هذا الشعار هو مفتاح السيطرة فى أخذ مزايا ما اتفق عليه ثم يحاصرون الخصم ويدفعونه إلى الحائط ويجبرونه على التسليم فيما اختلف فيه، هذا هو الأسلوب وتلك هى الوسائل، إنهم يستخدمون جميع الوسائل للحصول على ما يريدون، لقد تعاونوا مع جميع الحكام ماداموا يحصلون على ما يريدون، ثم ما يلبثون أن ينقلبوا عليهم حين تختلف المصالح، وأكبر مثال على ذلك ما حدث فى الجزائر، حين تحالفا مع جبهة الإنقاذ، ودفعوا الأمور نحو الحافة، ولما حدث الصدام تركوهم لمصيرهم

وهم يشاركون الآن في الحكومة ويتعاونون مع رئيس الجمهورية بينما زعماء الجبهة مازالوا تحت التحفظ!

وهم دائماً يتصرفون على أنهم أوصياء على الإسلام، ويقيمون الناس على أساس فهمهم، ولابد أن يتفق الجميع مع وجهة نظرهم، وإلا واجهوه وحاربوه وجرحوا فهم الآخرين للدين، هكذا فعلوا مع الصوفية، وهكذا فعلوا مع الجمعية الشرعية، ثم باركوهم حين سلموا لهم القيادة، إنهم يتعاونون مع الشيعة مادامت هناك مصالح مشتركة بين الطرفين، لقد استغلوا الوهابية وركبوا موجتهم في السعودية حتى تركوا لهم القيادة في تربية الشباب وتوجيههم، وكل ذلك حدث بفعل جمع المعلومات المختلفة واستعمالها.

إنهم يركزون الآن على الأحزاب الموجودة في الساحة، يكثفون عمليات المراقبة، والاختراق بغية السيطرة على أكبر عدد ممكن من الأحزاب الموجودة.

الحقيقة أن الأحزاب متيقظة لهم، ويلعبون معهم لعبة القط والفأر، يحاورونهم ويجارونهم أحياناً، ثم يصدونهم ويجاهرون بعدائهم تارة أخرى، وهناك أسباب ودواعى كثيرة تؤثر فى تلك القرارات، وقديماً حاولوا رشوة بعض الأحزاب لتفتح لهم الباب للعمل من خلال الحزب أو ذلك، لدرجة أنهم عرضوا على أحد الأحزاب التى لا جمهور لها مبلغ مليون جنيه، ولكن مؤسس هذا الحزب رفض، ولكن حزباً آخر وافق وفتح لهم المجال للعمل، واستغلال جريدته الناطقة باسم الحزب وكأنها جريدتهم الخاصة، يعبرون من خلالها عن أفكارهم وآرائهم، وينشرون أخبارهم، وعلى الرغم من ذلك فإنهم يعملون على اختراق باقى الأحزاب، ولقد كانت لي شخصياً تجربة مع أحدهم، حيث طلب منى أحد الأصدقاء أن أتعاون مع اللجنة الدينية للحزب الذي هو عضو هيئة تأسيسة به، ولما ذهبت حسب الموعد، وجدت أحد الأخوان موجداً بالاجتماع وأحسست أنه عضو مهم فى هذا الحزب ولما

رآني تغير وجهة وقال لهم أنهم سوف يأتي لهم بآخرين من مشاهير علماء الدين لمحاضرتهم، وقد ذكر اسم الدكتور عمارة، واستأذنت منهم وغدرت الاجتماع وأنا في غاية العجب .. كيف تم اختراق هذا الحزب، إنهم منذ زمن بعيد وهم يتوقعون للتفاهم مع هذا الحزب حتى أيام الأستاذ البنا، فقد فكر مع أحمد السكرى قبل فصلهم أن ينضم الإخوان لهذا الحزب ويعملوا من خلاله، وكان السكرى سعيداً بهذا القرار، حيث وجد فيه فرصة أن يعلوا نجمة داخل الجماعة ويغطى على مؤسس الجماعة حسن البنا، وأن يجعلوا رئيساً روحياً فقط ويتولى السكرى الأعمال السياسية، ولكن هذا المشروع فشل كما فشل الكثير من المحاولات، ولقد اقتربوا من أحد الأحزاب الأخرى وتحالفوا معاه، وكانت لهم النجاحات معاً في العمل داخل النقابات، وتصورت أن هذا التحالف سيدوم، ولكن يبدو أن شهر العسل قد انتهى واختلفوا سوياً، وهاجموا بعضهم البعض على صفحات الجرائد، ولكنه لن يملوا أو ينتهوا لأنهم يعلمون دائبين لإيجاد وعاء رسمي لنشاطهم، لأن وضعهم حساس والظروف الدولية متغيرة، فسوف يدقون جميع الأبواب ويحشدون ما استطاعوا من اتـصالات دولية ومحلية بالخروج من عنق الزجاجة! فلقد تقدموا للحصول على التصريح بإقامة حزب سياسي خاص بهم، لكنه رفض أكثر من مرة، وقد صرحوا أخيراً أنهم يعدون العدة للتقدم من جديد لطلب تأسيس حزب جديد خاص بهم، لكنهم ينتظرون الآن الظروف المناسبة حتى لا يرفض مرة أخرى، لقد أصبحوا مجموعة مغلقة في جميع أنحاء العالم لهم طقوسهم بأنهم فرقة من الفرق الإسلامية التي تدني على ظهروها عبر التاريخ. إن بعض الدول والحكومات يتخوفون منهم بشدة نتيجة هذه السلوكيات الغربية، وينظرون إليهم كما لو أنهم يشبهون بالماسونية أو نوادي الروتاري المنتشرة في العالم كله. وهم في محاولاتهم المستمرة والمستميتة لتنشيط دور المخابرات الإخوانية \_ كمنا يسمونها \_ ينسون أحياناً أنهم مجرد هواة،

لكنهم لا يتورعون عن أن يلعبوا مع الأجهزة المحترفة، وتكون النتيجة مذهلة، حيث تلعب بهم تلك الأجهزة وتجعلهم يدورون حول أنفسهم، ويعودون إلى نقطة البداية دائماً، ولكنهم لا يملون حيث يشعرهم هذا بالاستمرار والوجود، حتى لو كان وجوداً زائفاً، وأكبر مثال حدث في هذا الموضوع هو عملية بناء وصعود الأستاذ يوسف ندا، حيث تم تدعيمه ليكبر ويكبر حتى أصبح شخصية عالمية تتعامل في المليارات، وأصبحت علاقاته بالملوك والرؤساء، ورجالات الأمم المتحدة، وكبار رجال المال في العالم، و لا يمكن لشخص أن يمر في هذا الطريق إلا عن طريق تدعيم مخابرات دولة كبرى مثل المخابرات الأمريكية، ودون مباركة ودعم من بيوت المالي العالمية التي يسيطر عليها رأس المال الصهيوني في العالم، وقد فرح الإخوان بوجود شخصية مثل هذه منتمياً إليهم فدعموه، وعينوه مفوضاً عاماً للإخوان المسلمين في العالم، أي مشرفاً على التنظيم الدولي بالجماعة، وقد عينه الأستاذ مصطفى مشهور، حيث كان رئيساً لهذا النظام قبل أن يعين مرشداً، وكان نائبه الأستاذ محمد مهدى عاكف وكذا يتبين إن المرشد لابد أن يكون قد مر على التنظيم الدولي فإن فيه قمة نشاط الجماعة ويعلم جميع التنظيمات في العالم، ويعمل على الاستفادة بها لأن من نشاط الإخوان الذي ذكرنا من قبل هو النشاط التجسسي الاتصال بجميع الحركات المناوئة والمتمردة والهاربة في العالم، ومن أية دولة أو أي حاكم، وهذه الصلة يقصد جميع المعلومات أولاً، ومحاولة الاستفادة من الموقف ثانياً، وسوف أتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل في مقال لاحق فإذا تتبعنا نشاط الأستاذ يوسف ندا على مدى السنين فإنه يكشف لنا مزيداً من المعلومات عن هذا السرطان المنتشر في ربوع العالم، ألا وهو جماعة الإخوان المسلمين.

التجمعات الحضرية الأصلية، لكنها في ظل غياب تعليم المهارات والنشأة الاجتماعية الجيدة أعاقت النمو الاقتصادي للأماكن الحضرية، كما أن

المناطق العشوائية يطلق عليها علماء الأنثروبولوجي "مصيدة الفقر والحرمان" أو "أحزمة البؤس"، حيث يسودها عدم التنظيم الاجتماعي، فهي حضانات لجميع أنواع الأمراض الاجتماعية من فقر واغتراب وعدم التكيف.

يسكنها المهاجرون من المناطق الريفية والهاربون من القانون والمتعطلون، والعاجزون عن التكيف الاجتماعي، يوصف سكان هذه المناطق بالها مشين حاضرين، معظم سكاني العشوائيات بعيدون عن أعمال الدولة ويمتهنون بعض الحرف ويزيد نسب البطالة لعدم وجود فرص عمل.

وتشير الدكتورة ماجدة حافظ إلى أن التحضر في المجتمع المصرى لم يكن مصحوباً بالتقدم الاقتصادي من ناحية أو التصنيع من ناحية أخرى، كما هو في الدول الغربية أو الأسيوية، الأمر الذي سمح لهذه الدول لاستيعاب المشاكل الخاصة بالهجرة إلى المدن، لكن ما يحدث في مجتمعنا هو نمو الحضر وليس التحضر، لأن التحضر يعنى مدى ارتفاع نصيب الفرد من الخدمة المتاحة.

وقد لعبت الهجرة الريفية دوراً مهماً في النمو الحضري نتيجة لقلة فرص العمل وانتشار الفقر في الريف، مما دفع الكثيرين للبحث عن فرص الحياة في المدن، ونتيجة لعجز الإمكانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن استيعاب هذه الأعداد الوافدة، كانت عشوائية المكان والبطالة انتشار الجيوب الريفية والازدواجية الحضرية.

وقد أطلق علماء الاجتماع صفات الهامشين الحضريين أو فقراء المدن، حيث تتجه هذه الشرائح نحو العنف والمشاركة في الاضطرابات السياسية والعمليات الإرهابية والاغتصاب وتجارة المخدرات والسرقة والنصب والبلطجة، ويكفى أن نعلم أن 70% من جرائم البلطجة من المناطق العشوائية، ويزيد في اتجاه ساكني المناطق العشوائية إلى العنف وارتكاب

الجرائم نقص جميع أنواع الخدمات سواء من صحة أو تعليم أو توفير فرص عمل، مما يشعره بالظلم الاجتماعي ويدفعه إلى المزيد من العنف.

وتتغلغل المناطق الشعبية في جميع أحياء القاهرة،وبجوار الأحياء الراقية النظيفة تعيش أحياء قذرة وعشوائية فأصبحت المواجهة بالأحياء هي التي تسبب كثيراً من المشاكل، فنجد في مصر القديمة مناطق بطن البقر وكوم غراب والمدابغ وأسطبل عنتر والشيخ مبارك والسكر والليمون.

وفى وسط المدينة توجد عزبة أبو حشيش وعزبة القرود المشهورة بإيواء اللصوص، وفى الشرابية عزبة بلال وعزبة الورد، أما المناطق العشوائية القائمة بشكل مختلف "غير متداخلة فى الأحياء" منطقة الدويقة ومنشية ناصر ومدينة نصر، وعرب غنيم بحلوان، منطقة طرة الأسمنت، منطقة حجر أبو دومة على كورنيش النيل ومنطقة تال العقارب بالسبتية، وترعة محمد نجيب بالمرج.

والمواجهة بالأحياء تجعل سكان الأحياء الفقيرة يشعرون بالحقد والغل والانتقام من سكان الأحياء الراقية، وكأننا زرعنا الخطر والرعب بجوار الزمالك والمهندسين والمعادى والدقى ومصر الجديدة ومدينة نصر بجوار كل منطقة يوجد حى عشوائى متاخم يضيع بهجة ونظافة العاصمة.

تضيف الدكتورة "ماجدة حافظ": إن ارتفاع نسبة الفقراء نتيجة للظروف الاقتصادية دفع سكان المناطق العشوائية إلى خلق آليات للهروب من البؤس والحرمان بأساليب غير مشروعة، حيث تحولت هذه المناطق إلى مراكز للخارجين على القانون، وأدت مصيدة الفقر إلى تعميق مشاعر التباعد الاجتماعي الذي يعيشونه ويجعلهم يفتقدون كل ما يحيط بهم من معان سلوكية سوية ليندمجوا كلياً للمعانى السلوكية الانحرافية.

وقد أثبتت الدراسات أن أكثر الفئات عمراً إنز لاقاً نحو الجريمة والإرهاب ما بين 6 و 30 سنة، نتيجة عجز النظام الاقتصادي والاجتماعي

عن تلبية الاحتياجات الأساسية من خدمات وغذاء وعمل ومشاركة سياسية، مما يؤدى إلى تحويل الشباب من طاقة إيجابية إلى عبء يعوق انطلق المجتمع، في هذا الإطار يعيش الشباب رافضاً للمجتمع محاولاً الانتقام منه.

مشكلة الشباب في المجتمعات العشوائية هي حالــة التنــاقض بــين إمكاناته من جانب وإمكانات المجتمع من جانب آخر، وما يطلق عليه ثــورة التطلعات وزيادة القيم الاستهلاكية والرغبة في تحــسين مـستوى المعيــشة بأساليب مشروعة أو غير مشروعة، أيضاً التناقض بين الطمــوح والواقــع يؤدى للشباب خاصة في المجتمعات العشوائية إما إلى الإدمان الرذيلة أو إلى التطرف الديني!

وأشارت الدراسات إلى أن فرد واقع العالم العشوائي يرجع إلى عجز القوانين والتشريعات عن مواجهة المشاكل المتراكمة في مجال العقارات، وساهمت قوانين تحديد الإيجارات في إبعاد الاستثمار الخاص في مجالس الإسكان والانكماش في عرض نمط الإيجار مقارنة بنمط التمليك مما خلق ضغوطاً شديدة على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل إلى أن تتجه إلى المناطق العشوائية، لذلك أوصت الدراسة بسرعة تطوير هذه المناطق ليس من الناحية الشكلية فقط، لكن محاول تغيير واقع هذه المجتمعات إلى الأفضل.

أما الدكتور أحمد المجدوب \_ أستاذ الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية \_ فيشير إلى أنه ترك مشاكل العشوائيات حولها إلى قنابل شديدة الانفجار، وأنه لم يعد حي فى القاهرة دون أن يتخلله أو يحيطه منطقة عشوائية تفسد كل مظاهر التحضر فى هذا الحي، وتمتد آراءه إلى سلوكيات أبناؤه، فى العشوائيات تسود كل أنواع التلوث بدءاً من تلوث الهواء والتلوث السمعي والتلوث الأخلاقي، ضيق طرقات وأسلوب بناء هذه المناطق يمنع دخول أى سيارة شرطة أو إسعاف أو مطافى.

#### لماذا .. الآن ؟

أسباب كثيرة جعلتنى متردداً فى أن يخرج هذا الكتاب إلى النور، منها: الرغبة فى الحفاظ على أسرار كثيرة عشتها وتفاعلت معها، ولم أكن لأبيح لنفسى أن أخوض فيها بغير سبب قوى يخدم غرضاً.

ومنها: أننى كنست أرى أن الوقت غير مناسب للنشر، فالكلمة ينبغى أن تقال فى أوانها المناسب، وإلا مرت دون أن يلتفت إليها أحد أو يعيها قارئ.

وكان هناك سبب أخير يسوقه المحيطون بي، وهو خشيتهم على من انتقام موتور، ولكن هذا السبب لم يكن ليمنعنى أن أقول الكلمة التى أراها حقا \_ وفى وقتها \_ مهما تحملت فى سبيلها من عنت ومشقة، واقتناعى التام أن الأمر كله بيد الله، المطلع على النوايا، وأن البشر لن يستطيعوا أن يتدخلوا بشئ فى التأثير على قدر الله، فلله الأمر من قبل ومن بعد.

إن المرحلة المصيرية التي نعيشها في مصر والوطن العربي، والتي ازداد فيها الخلط في الأمور إلى الدرجة التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وعمت فيها الرؤى، وتشابكت "الطرق" وضاع الشباب وسط هذا الصحيج العالي من التيارات الفكرية وخاصة الدينية منها وزاد في "غبش" الرؤية ضيق الحياة الاقتصادية الذي دفع بالشباب إلى اليأس وتلمس أي طريق يغيبون فيه عن واقعهم الأليم. والساحة مليئة بالتيارات المختلفة التي خرج الكثير منها من عباءة "الإخوان المسلمين" وإن كان كل في واد بعيد فكرياً وتنظيمياً وزاد الخلاف بين الجماعات، وزادت زاوية الانحراف عن الهدف و هو الدين الحنيف، ونسوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: "تختلف أمتى إلى بضع وسبعين شعبة كلهم في النار إلا شعبة واحدة: من

استمسك بكتاب الله وسنتى" وأعتقد كلُّ أنه على الحق وأتهم الآخرين بالبطلان.

ووقف "الإخوان المسلمون" يرفعون شعارهم الشهير بين الجماعات والهيئات الإسلامية: "دعونا نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" وهو شعار يحاولون به الإمساك بموقع الريادة، وتوجيه دفة الأمور لصالحهم دون محاولة الوقوف لتصحيح المسار أو تلافى السلبيات أو تقويم الانحراف الذى استفحل أمره فى مجال الحركة الإسلمية، حتى أصبحت توصم بالعنف والإرهاب فى كل بلاد الدنيا، وكان سبب هذا كله وقوع الكثيرين إما فى إفراط شديد وإما فى تفريط مخل.

لهذا كله فإننى أرى أنه قد آن الأوان لأقف محذراً وفاتحاً المنافذ للشمس والهواء النقى أن يدخلا إلى سراديب الجماعة التى عفن هواؤها وتعطنت رائحتها، وحتى تكون تجربتى معهم نذيراً للشباب أن يتلمس خطاه وأن يرى مواقع أقدامه قبل أن يخطو، وألا يلغى عقله ولا كيانه ليعطى السمع والطاعة لأحد أياً كان .. فقد وهبنا الله العقل تكريماً للإنسان، فلا ينبغى أن يتنازل عنه حتى لا يلعب بأقدارنا أحد أياً كان وتحت أى شعار.

وبداية فإننى أعتبر أن "الإخوان" كانت "أم" التنظيمات السلامية في العالم العربى، لأنها أقدمها، وهي التي "فرَّخت" بقية التنظيمات بعد ذلك، وبداية الانحرافات جاءت من داخل الإخوان أنفسهم.

إن مشوارى مع الإخوان بدأته من عام 1951، وحتى خرجت من السجن \_ أي ثلاثة وعشرون عاماً \_ لا أنفى عن نفسي أية مسئولية تجاه ما حدث .. ولكنى أقدمه \_ كما قلت \_ لشبابنا الذى بات تتقاذفه تيارات ترتدى ثوب الإخوان، ولا يعرفون عن أهدافها شيئاً، ويلقون بأنف سهم فى خصم أهوال لا ينبغى لهم أن يتورطوا فيها.

على عشماوي

صفحة بيضاء

# الباب الأول

من میت غمر إلى التنظیم السری

ورقة بيضاء

بدأت تجربتى مع "الإخوان" فى عام 1951 \_ كنت فى الرابعة عشرة من عمرى \_ مهتماً بأمور بلادى فى تحرير الوطن من الاستعمار الإنجليزي الموجود فى منطقة القناة.

#### كانت القوى الوطنية في هذا الوقت متمثلة في التيارات الآتية:

- الإخوان المسلمون .. الشيوعيون .. الطليعة الوفدية .. مصر الفتاة.

وكانت جميع هذه القيادات ممثلة في مدينة "ميت غمر" \_ مسقط رأسي \_ وبينهما صراع رهيب يكاد يصل إلى حد التصادم أحياناً، ومع هذا ففي كثير من الأحيان كان الكل يجتمع على المناسبات والقضايا الوطنية. وكان وجود الإنجليز في مصر عاملاً مهماً لتجميع الوطنيين وحصر الخلافات في الوسائل، أما الهدف فكان الجميع متفقين عليه وهو الاستقلال وطرد الإنجليز من مصر.

وفى معسكر أقيم بمدينة "ميت غمر" أقامته القوى الوطنية ممثلة في جميع الأحزاب اندريب الشباب الراغب في محاربة الإنجليز في القنال لإجلائهم عن أرض الوطن، عرفت "الإخوان" لأول مرة. كانوا \_ تقريباً \_ يسيطرون على المعسكر ويضعون باقى القوى الوطنية تحت جناحهم، فمنهم من يقوم على تدريبنا، ومنهم من يقل حارساً على خيمة السلاح، وعرفت \_ أول ما عرفت \_ منهم الأخويان: "محمد عبدالله هلال"، وقد كان يأتي لتدريبنا يومياً في المساء \_ والأخ: "محمد فيشة" وهو الذي كان يقوم بحراسة السلاح.

أقمنا في هذا المعسكر شهراً، ثم انفض بحريق القاهرة في 26 يناير 1952 و اختفى تماماً السلاح الذي ساهمت في شرائه جميع القوى الوطنية، اختفى في سراديب طالما عرفت منهم الأخوين: "محمد عبدالله هلال"، وقد

كان يأتى لتدريبنا يومياً في المساء \_ والأخ: "محمد فيشة" وهو الذي كان يقوم بحراسة السلاح.

أقمنا في هذا المعسكر شهراً، ثم انفض بحريق القاهرة في 26 يناير 1952 واختفى تماماً السلاح الذي ساهمت في شرائه جميع القوى الوطنية، اختفى في سراديب الإخوان \_ كما علمت بعد ذلك \_ وكان هذا أسلوبهم فيما بعد في كل موقف يشتركون فيه مع غير هم محاولة منهم لتسيير الأمور إلى صالحهم دون النظر للصالح العام.

توطدت صلتى بهم بعد ذلك، وبدأت الذهاب إلى "الشُعبة"، وهو مقر الإخوان \_ ومنذ الأيام الأولى أحسست أننى موضوع تحت الاختبار لفترة من قبل الشخصية التى لعبت معى دوراً كبيراً فيما بعد وهو الأخ "محيى الدين هلال"، الشقيق الأصغر للأستاذ محمد هلال الذى كان يقوم بتدريبنا والذى كان أهم شخصية فى منطقة ميت غمر كما علمت بعد ذلك.

عرض على الأخ محيي الانضمام لفريق الكشافة \_\_ بعد تجربتي السابقة في المعسكر \_\_ وتشكلت مجموعة من "على عشماوى" رئيسا، و "أسامة علام"، و "مختار مراد" عضوين، تحت توجيه الأخ محيى وكان ضمن نشاط هذه المجموعة أن خصصوا غرفة داخل الشعبة تسمى "قسم المبيعات" نبيع فيها كتب "الإخوان" والأدوات الكشفية.

كان من أهم أنشطتنا دراسة رسائل الأستاذ "البنا" وحفظ القرآن والحديث وعمل معسكرات كشفية في نهاية الأسبوع.

وفى هذه المعسكرات كانوا يراقبون الجميع لينتقوا منهم ما يسمى بـ "الإخوان العاملين". وكان بالشعبة جميع أنواع الأنشطة الرياضية والمحاضرات الدينية، وكان هناك امتداد لهذا النشاط داخل المدارس حيث تم تقسيم الإخوان إلى أقسام مثل: "قسم الطلبة" و"قسم العمال" ... وهكذا.

وقامت ثورة 23 يوليو وعلمنا من قيادتنا أن رجال الشورة من الإخوان، وأنهم يأتمرون بأمر "المرشد العام" وخرجنا في مظاهرة ضخمة ليشعروه بحجم وثقل الإخوان في الشارع المصري.

وقد أمر رجال الثورة بتشكيل معسكر ات لتدريب الشباب في جميع مدن الجمهورية. وكانت قيادة كل معسكر في يد أحد ضباط الجيش، وتمت إقامة أحد هذه المعسكرات في مدينة "ميت غمر"، وصدرت تعليمات إلى جميع شباب الإخوان بالانتظام في هذه المعسكرات باعتبارها فرصة ذهبية لتدريب أكبر عدد منهم تحت سمع وبصر الحكومة، حتى أن مدربي الإخوان كانوا يساعدون ضباط المعسكر في القيام بالتدريبات. وكان كل فوج يتم تدريبه في مدى ثلاثة أسابيع، وفي نهاية المعسكر تقام مسابقة في الرماية بالبندقية والمدفع الرشاش. وفي التصفيات التي أقيمت للمتسابقين كنت أنا الفائز على مدينة ميت غمر "في البندقية" والشئ نفسه حدث عندما تمت التصفيات على مستوى المحافظة.

بعد ذلك انتقلنا إلى معسكر عام بالقاهرة لتصفية الفائزين على مستوى الجمهورية وامتد هذا المعسكر لمدة أسبوعين لكن جانبنى التوفيق فى هذه التصفية واستمرت المعسكرات تقام حتى تم تصفيتها بعد مفاوضات الجلاء. وحين رحل الضباط أقام الإخوان معسكراً لمدة ثلاثة أيام فى المكان نفسه. وكان هذا بالتحديد، بعد عودة الإخوان من التوقيف الذى انتهى فى مارس 1954.

قام قادة الإخوان بمدينة ميت غمر بالإشراف على التدريب في جميع أرجاء المدينة، وفي نهاية المعسكر تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة \_ في وسط المكان \_ أمام الجميع، وفي منتصف النهار، وكان هذا إعلاناً من الجماعـة أنهم في موقف القوة، ورغم هذا فقد عوقب على هذا التصرف محمد هـلال قائد المعسكر من قائد النظام في الدقهلية محمد العدوى.

### النظام الخاص:

استمر الحال هكذا بضعة أشهر، إلى أن أحسسنا تغيراً كبيراً في أحاديث قادة الإخوان عن رجال الثورة، وكيف أنهم \_ أى رجال الثورة \_ بدأوا يخرجون على السمع والطاعة وأنهم حنثوا بوعدهم وخانوا بيعتهم.

وسط هذا الحماس الجارف بشئون مصر ومصيرها، تمت مفاتحتى بأمر "النظام الخاص" وكيف أننى كنت تحت المراقبة طوال الفترة السابقة من قبل الأخ "محيى" وأن مجموعتنا الثلاثية المكونة منى ومن مختار مراد وأسامة علام سوف تبدأ اجتماعات تمهيدية مع الأخر محيى لدخول النظام الخاص، وأننا سنكون تابعين لتنظيم القاهرة، ولن تكون لنا صلة في هذا الأمر مع الجماعة بميت غمر و لا ينبغى أن يعلموا به.

وبدأ الحديث عن تاريخ النظام وتاريخ بدء تكوين جماعة الإخوان المسلمين وكيف بدأت في الإسماعيلية عام 1928، وقام بها الأستاذ "البنا" متأثراً بوجود القوات الإنجليزية في منطقة القنال، وأن تاريخ بدء النظام الخاص كان في الوقت نفسه تقريباً، وكان الأستاذ "البنا" يعتبر أفراد النظام هم التعداد الحقيقي للإخوان المسلمين .. أما باقي الأفراد فهم بدرجات متفاوتة حقل لاختيار أفراد النظام الذين يحظون باهتمامه الكامل، وأولويته المطلقة في الإعداد والتربية والمتابعة. وكان يريد الوصول بهم إلى عدد معين هو "أثنا عشر ألفا" وهو الرقم الذي لا يقهر من قلة.

وقد تولى قيادة النظام وأشرف عليه منذ بدايته السيخ "صالح عشماوى" وبدأ مع الأستاذ البنا في اختيار الإخوان الأوائل من هذا النظام والإشراف على تربيتهم روحياً وكأنهم في طريقة صوفية وعسكرياً وكأنهم جنود في جيش.

كانت البرامج مركزة جداً لأنهم مختارون بعناية شديدة وإعداد جيد، ولذلك كانوا يكلفون بأعمال كثيرة وجادة. وقد زاد عدد أفراد هذا النظام في فترة الأربعينات حيث كانت الفترة الذهبية لنشاط الإخوان في الجامعة وباقي أفرع الحياة، وتوج هذا الإعداد بحرب فلسطين فقد كانت أول حقل فعلي لتدريب الإخوان على خوض المعارك الفعلية.

كان إرسال الإخوان إلى حرب فلسطين نابعاً من هذا المنطلق، لكن الأستاذ "البنا" علم أن هناك مؤامرة دولية للقضاء على هذا الصف المدرب والمعد إعداداً جيداً، أثناء القتال. ولما تأكد من ذلك أرسل أوامره للشيخ "محمد فرغلي" ألا يدخل أى معركة حتى تصدر إليه الأوامر من القاهرة، وعليه أن يخفى ذلك عن الإخوان.

وطال انتظار الإخوان لدخول المعركة، وكانوا من قبل يخرجون للعمليات أكثر من مرة في الليلة الواحدة، واستمر انتظارهم شهراً كاملاً حتى تسرب القلق إلى صفوفهم وبدأت الشائعات تسرى بينهم بأن الشيخ "محمد فرغلي" خائن، وأن اليهود قد اشتروا ذمته. ولهذا فهو يمنعهم من القتال. ولما وصل الأمر إلى الشيخ فرغلي وعلم أن الأمر قد وصل ببعضهم أن يتفقوا على قتله جمعهم وأفضى إليهم بما عنده من أوامر من القاهرة، وتمت تصفية الموقف وبدأوا يشاركون في العمليات مرة أخرى، ولكن بحذر شديد وبغير تكثيف.

كان للنظام الخاص قيادة من أربعة أفراد تساعدهم هيئة تأسيسية مكونة من أحد عشر فرداً. أما التنظيم العام للجماعة فهو الإرشاد، والهيئة التأسيسية وقيادات المكاتب الإدارية والمناطق. كل هؤ لاء كان يتم اختيارهم على أساس الوضع الاجتماعي المؤثر، دون النظر إلى قناعتهم الكاملة بأهداف الجماعة، وكان يتم تشبيه جمهور الإخوان الموجود بالشعب

بالمرضى داخل المستشفى فمنهم المريض جداً، ومنهم من هو فى دور النقاهة، ومنهم الذى بدأ يشفى وتعود إليه صحته.

وكان من بين أفراد المجلس الأعلى للنظام: عبدالرحمن السندى، أحمد زكي، أحمد حسنين، أحمد عادل كمال، محمود الصباغ، مصطفى مشهور، أحمد الملط.

#### البعة

كانت البيعة تتم في منزل معين، وكان "أخذ" البيعة يجلس خلف ستار، وفي جو قريب إلى الظلام، ثم يبدأ بالحديث عن الجماعة وأهدافها وتاريخها، ثم يتم إحضار مسدس ومصحف وتتلاقى الأيدى على المسدس والمصحف ويتم "القسم" وهي بيعة لله على السمع والطاعة للجماعة وقادتها، ثم بعد ذلك يتم التدريب على "حل" أجزاء المسدس وتركيبه وصيانته وكيفية استعماله.

وبعد عودة الجماعة من الحل عام 1948 حدث بعض التعديل، فقد أصبحت البيعة تتم في بعض المنازل الأخرى ــ وليس في منزل معين ــ وينتقل المسئول ليقابل المجموعة دون أن تحدث أي من المؤثرات السابقة من "ملاءة ساترة أو أضواء خافتة"، وقد قام بأخذ البيعة مني وباقي مجموعتي: مختار مراد وأسامة علام ــ محمود زينهم في غرفة سطح أحد المنازل بشارع عباس بالجيزة. وقتها لم نكن نعرف من هو "محمود زينهم" فقد أحضرنا إلى هذا المكان وظللنا منتظرين حوالي 12 ساعة حتى حضر هو والإجهاد بان عليه وكان شديد التفرس فينا وهو يتحدث إلينا. بعد "البيعة" كانت لقاءاتنا في التدريب ودراسة كتب النظام الخاص تتم بمعرفة الأخ "محيى هلال" حيث تم تدريبنا على أكثر من نوع من المسدسات والقنابل البدوية والحارقة، وأنواع المفرقعات وكيفية التعامل معها، ودراسة بعيض

الكتب العسكرية التي ألفها الإخوان للنظام، وكتيب صغير عن أعمال المراقبة والتعقب، وكلها كانت تدرس لأعضاء مخابرات الإخوان.

وبمناسبة دراسة هذه الأشياء علمنا أن الجماعة تدس بعض أفرادها فى التنظيمات الأخرى والمعادية بغية معرفة أسرارها، وأن هذه عملية مستمرة فى الحرب السرية الدائرة بين كل القوى والإخوان المسلمين.

وأحد النماذج على دس بعض الإخوان داخل الأحزاب الأخرى ما حدث مع الأخ "أسعد السيد" الذى أمره الإخوان بدخول "حزب مصر الفتاة" حيث كان أحد العاملين فى الحزب والقريبين من أحمد حسين، إلا أنه قد أصابه الملل من تلك اللعبة فاقترح على أحمد حسين أن يدخل "الإخوان" ليكون عيناً له عليهم، ووافق أحمد حسين.

وهكذا عاد أسعد السيد إلى التردد على نشاط الإخوان فى الوقت الذى لم يغقد فيه صلته بأحمد حسين، ولما اعتقل أسعد فى حادث السيارة الجيب وكان معه فيها عدد لا بأس به من قادة النظام \_ تطوع أحمد حسين للدفاع عنه وكان كل همه أن يعلم هل كان أسعد من الإخوان واندس على حزب مصر الفتاة، أم أنه كان من حزب مصر الفتاة واندس على الإخوان.

كان الصراع في هذه الأيام حاداً بين الإخوان والوفد والـشيوعيين، وكان الأمر يصل أحيانا إلى حد الاشتباك بالأيدى، ولذلك لم يكن مستغرباً موقف الإخوان بعد قيام الثورة، فقد تم حل جميع الأحزاب وبقى "الإخوان المسلمون" على أنهم جمعية وليسوا حزباً.

وقد أيد الإخوان هذا الأمر \_ وقتها \_ واعتبروه نصر كبيراً لهم، حيث تخلو لهم الساحة من القوى الأخرى، وكان هذا دليلاً آخر من قبلهم على أن رجال الثورة من الإخوان، وأنهم يأتمرون بأمر المرشد العام.

ولكن بعد فترة وجيزة \_ وبعد أن انتهى شهر العسل بين الإخوان ورجال الثورة \_ ظهر الأمر وكأنه خلاف ذلك. فقد بدأ الهمس على أن رجال الثورة بدأوا يتحللون من التزامهم، وأن السلطة قد ذهبت برؤؤسهم، وأنهم تتكروا لدور الإخوان في تهيئة المسرح لقيام الشورة، وأن رجال الإخوان \_ ليلة قيام الثورة \_ كانوا يرابطون بأسلحتهم على طول المداخل في منطقة القناة لمنع الإنجليز من التدخل، وأنهم قد نقلوا بعض الأسلحة المخبأة في بيوت بعض رجال الثورة إبان أزمة نادى الضباط، كل هذا كان يساق على أن العملية كلها من تدبير الإخوان.

وتلاحقت الأحداث وزاد التوتر بين الإخوان ورجال الثورة حتى أن جمال عبدالناصر كان مدعواً من قبل هيئة التحرير لإلقاء خطاب في إحدى الليالي بمدينة ميت غمر، وقد قام الإخوان بإشعال حريق خلف المبنى، مما أدى إلى فض الاجتماع وفشله، وقيدت الحادثة ضد مجهول.

### السلبيات:

وسط هذه الأحداث المتلاحقة، والمتداخلة أحياناً، ينبغى الوقوف قليلاً أمام عدة أمور أثرت بشكل مباشر في اتجاه المسيرة وأقصد بذلك الأحداث والمواقف داخل الجماعة في هذا الظرف الذي تستعد فيه لدخول معركة مع الحكومة وصفها أحد المسئولين على أنها فرصة ذهبية لن يجود الدهر بمثلها مدة طويلة.

فبدلاً من حشد القوى للمعركة المصيرية وتكاتف الجميع يداً واحدة حدثت أمور كانت لها آثارها السلبية على مسيرة الأحداث فيما بعد، أهم هذه الأمور:

أو لا : فصل قادة النظام.

ثانياً: تغيير أسلوب التنظيم.

ثالثاً: تعيين قيادة جديدة وجهات جديدة للإشراف.

رابعاً: رد فعل المفصولين واستيلائهم على المركز العام.

خامساً: مقتل سيد فايز.

سادساً: قرار الدخول في مواجهة مع الحكومة برغم وجود هذه الظروف الداخلية. ونتحدث بالتفصيل عن كل أمر من هذه الأمور.

# أولاً: فصل قادة النظام الخاص:

صدر قرار من المرشد العام بفصل أربعة من قيادة النظام وهم: "عبدالرحمن السندى" و"أحمد زكي" و"أحمد عادل كمال" و"محمود الصباغ"، وقد صدر القرار بتاريخ 1953/11/23 ولا أريد الخوض في هذا الموضوع، فقد كتب عنه الكثير ممن يعلمونه جيداً لكنني سأتحدث عنه من زاوية خاصة وهي رد فعل القرار على أفراد النظام.

لقد تربوا على يد هؤلاء الأخوة ويشعرون تجاههم بولاء كبير ولهذا فقد أحسوا أنهم فقدوا شيئاً مهماً جداً، وزاد الأمر سوءاً أنه قد استتبع هذا القرار قرارات أخرى بفصل أعداد أخرى من قيادات النظام ومنهم صالح عشماوى الذى كنا نعتبره "أبو النظام الخاص" والشيخ محمد الغزالى، وسيد سابق، وقد تربينا على كتبهم وعلمهم.

وفى المقابل كان المستشار حسن الهضيبى أسماً جديداً علينا لا نعرف عنه الكثير، وزاد الأمر سوءاً مرة أخرى أننا كنا نحضر معه بعض اللقاءات فلا يتحدث طويلاً \_ كما اعتدنا \_ فلم يكن خطيباً، وكان حوله مجموعة من الإخوان، كنا نعلم أنها بعيدة عن التشكيلات الخاصة، بل إنهم كانوا كثيراً ما يقفون ضد النظام وحركته وقياداته. كل هذا كان له أثره في انهز امية الروح المعنوية لأفراد النظام الخاص الذي يفترض أن يكون وقود الحرب أو المقاومة داخل الجماعة.

# ثانياً: تغيير أسلوب التنظيم:

كانت مجموعات النظام مرتبة بشكل معين مع قياداتها على أساس أن المجموعة خمسة أفراد يتم انتقاؤهم بطريقة معينة، ويتم تدريبهم وتربيتهم على منهج مدروس، وبفترة زمنية معينة وفوجئنا بتنظيم جديد تتكون في المجموعة من سبعة أفراد يتم اختيارهم من الأخوة الموجودين بالشعبة اختياراً عشوائياً، ويتم تدريبهم بطريقة ارتجالية سريعة، وتأتيهم تعليمات في درجة عالية من السرية، وكان يتم تداول هذه التعليمات بطريقة غير سليمة، وكان نتيجة هذا أن تم اختراق التنظيم من جهات كثيرة ومعرفة التعليمات أولاً بأول والاستفادة منها.

#### ثالثًا: تعيين قيادة جديدة وتحديد جهات جديدة للإشراف:

كانت هناك فترة انتقالية بين فصل السندى ورفاقه إلى أن عين الأخر "يوسف طلعت" قائداً جديداً للنظام، ولم يكن من الممكن ترك النظام بدون قيادة في هذه الفترة، وقد تولى الأخر المهندس "حلمي عبدالمجيد" القيادة والسيطرة على الأمور لحين اجتماع القيادة الجديدة، وظل مسئولاً عن النظام عدة أشهر لحين تعين يوسف طلعت الذي كان من إخوان الإسماعيلية، وقد تم تعيينه على أن يكون تابعاً لحسين كمال الدين عضو مكتب الإرشاد واعتبر أن قيادة كل منطقة على مستوى الجمهورية هي قيادة الحركة العامة والتنظيم الخاص كما كانوا يسمونه برغم أن رؤساء المناطق في كثير من الحالات لم يكونوا على مستوى تلك المسئولية، وترتب على ذلك ارتباك وخلل كبيران في السيطرة وتسلسل التعليمات والتصرف في مخازن الأسلحة التي سلمت للتنظيم الجديد.

### رابعاً: رد فعل المفصولين واستيلائهم على المركز العام:

لما حدثت قرارات الفصل ذهب عدد من المفصولين لمقابلة الأستاذ الهضيبي في منزله لمناقشة قرار فصلهم من الجماعة لكنه كان حاداً معهم. فاحتد بعضهم وطالبوه بالاستقالة، حتى أن "محمود زينهم" أشهر مسدسه في وجهه محاولاً إرغامه على توقيع الاستقالة ولكنهم فشلوا في ذلك فذهبوا جميعاً إلى المركز العام واعتصموا داخله، غير أن بعض الأخوة من الجانب الآخر حضروا إلى المركز وتمكنوا من السيطرة عليه وإجبارهم على الرحيل.

وكان من أثر ذلك كله ظهور قائمة أخرى من المفصولين مصا زاد الأمر تعقيداً، وترتب على ذلك أن اعتبر أعضاء النظام القديم مشكوكاً في ولائهم، مما حدا بالقيادة الجديدة ترتيب لقاءات "مبايعة" على دفعات بينهم وبين الأستاذ الهضيبي بحضور المرحوم يوسف طلعت والقيادة الجديدة.

#### خامساً: مقتل سيد فايز:

فى صبيحة أحد الأيام اهتزت الجماعة على نبأ اغتيال الأخ سيد فايز، وقد كان من أخوان النظام القدامى، وقد تخصص فى صناعة المفرقعات.

وقصة مقتل "سيد فايز" علمتها من عدة جهات أولها: أحمد عادل كمال، فقد قال لي حينما سألته عن الحادث: "إذا كنت تلمح إلى اتهامى في هذا الحادث فإن النيابة قد قامت بالتحقيق معى، وقد ثبت أننى كنت موجوداً في مكان آخر أثناء تتفيذ العملية" وبهذا فقد أقفلت النيابة التحقيق معه.

أما الجهة الثانية: فكان "سيد عيد" الذي سألته عن الواقعة بعد خروجه من السجن عام 1964، وسيد عيد من أوائل الذين قاموا باتهام أحمد عادل كمال بتنفيذ العملية وأنها تمت بتدبير عبدالرحمن السندي، وكان سيد في تلك

الفترة يعتبر أحد المخازن الرئيسية لإخوان القاهرة لحفظ الأسلحة والوثائق المهمة.

قال لى: إنه عقب تنفيذ العملية قام أحمد عادل كمال بترك "حقيبة" بها بعض المستندات المهمة التي كان يحتفظ بها في منزله ولما ذهبت لأردها إليه لم أجده فتركتها عند والدته، وكانت هذه إحدى القرائن على أنه منفذ العملية وأنه يعمل على تطهير منزله خشية الاتهام.

وقال سيد: إنه لما فتح الحقيبة وجد بها جوازات سفر مصرية بدون أسماء وتقارير لمخابرات الإخوان عن حركة الجيش وتحركات السفارتين البريطانية والأمريكية في مصر وتقارير عن تحركات الشيوعيين "انظر كتاب صفحات من التاريخ، ص102".

وفى النهاية فإن عدداً كبيراً من الإخوان يعلم أن هذا العمل كان من تدبير "السندى" ورفاقه، وإن كانت وسائل الإثبات قد عجزت عن بيانه.

وقد وقع هذا الحادث قبل فصل الأربعة: أحمد عادل، وعبدالرحمن السندى، وأحمد زكى، ومحمود الصباغ .. حيث أنه فى هذه الفترة كانت مجموعة "صلاح شادى" و "منير الدلة" تحاول السيطرة على أفراد النظام الخاص ومعرفة من هم. ولم يتمكنوا من ذلك إلا بمعاونة سيد فايز بعد أن أستمالوه إلى جانبهم وكانت الضربة السريعة التى كان يتميز بها عبدالرحمن السندى، فتمت تصفية سيد فايز، وتلتها أحداث أخرى. وقد كان لهذا الحادث وما تلاه أثر كبير فى الإجهاز النهائى على الروح المعنوية لأفراد النظام حيث اتضح أننا بدأنا فى تصفية بعضنا بعضاً وثار لغط كبير حول هذا الحادث حتى أن الشكوك حامت حول جمال عبدالناصر وقبل إنه هو الذى دبر هذا الحادث كى يشق الجماعة بشدة فيسهل عليه تحطميها بعد أن باتت المواجهة بين الطرفين وشيكة ومعلومة لكليهما.

# سادساً: الدخول في مواجهة مع الحكومة برغم وجود هذه الظروف الداخلية:

كانت الظروف السيئة التي تمثلت في الروح المعنوية والتنظيم غير الجيد وغير المعلوم أبعاده وتجربته، ووجود أفراد جدد على قيادة هذا النوع من العمل لا تعرف كيف تتعامل معه. بالإضافة إلى أمر مهم جداً وهو التسليح والتدريب السيئ، حيث سلمت شنط الأسلحة إلى هؤلاء الإخوة الجدد وكانوا عاجزين حتى عن كيفية تخزينها أو نقلها فأصبحت عبئاً عليهم. ترتب على هذا كله أنه عند أول بوادر الصدام تخلص الكثير منهم من شنط الأسلحة بالقائها في النيل خوفاً من العواقب.

#### حل الجماعة:

وتم حل الجماعة من يناير إلى مارس عام 1954، وقام رجال البوليس بوضع "الشمع" على باب الشعبة، وكان هذا يعنى دخول التوتر إلى درجة الصدام.

وبدأ الجميع يشعر بحجم الموقف وإن كان الإخوان حتى هذه اللحظة للم يكونوا على وعى كامل بحجم المشكلة، فقد كنت ألمح فى كلامهم وتعليقاتهم الكثير من الاستهتار بالأمر، وأنهم أكبر من أن يضربوا.

وذهبت للقاء بعض الإخوة في بيوتهم ومنهم الشيخ "مصطفى العام" \_ وكان رئيس منطقة ميت غمر \_ وأخبرني انه توجد علبة بها خمسون طلقة مسدس عيار ومم في غرفة قسم المبيعات، وأن جرد الشعبة بمحتوياتها سيتم في الصباح الباكر، وينبغي التصرف في الأمر، فوعدته بذلك حتى لا تضبط.

تركته وذهبت إلى الأخ أسامة علام وأخبرته بالموقف واقترحت عليه الاستعانة بوالده لتصحيح هذا الموضوع قبل خروج الأمر من أيدينا \_ وكان

والده مأمور مركز ميت غمر \_ فذهب إلى والده وأخبره أن الطلقات ملك له، وهو الذى قام بوضعها فى الغرفة: فغضب والده \_ رحمه الله \_ من هذا التصرف، ولكنه وعد بالمساعدة. فى اليوم التالي تم جرد محتويات الشعبة ونقل ما بها إلى مديرية أمن المنصورة، وعادت إلى الطلقات فى صندوقها كما هى، فأخذتها وأعطيتها للشيخ "مصطفى العالم" وقد سره تصرفى، وقال: "كفانا كثيراً من الإحراج للجماعة فى هذا الظرف الحساس".

وكان السبب في حل الجماعة هو الخلاف بين جمال عبدالناصر والإخوان على تفاصيل المفاوضات الجارية بين رجال الشورة والإنجليز لتحقيق الجلاء عن مصر. والواقع أن اختلاف الإخوان في هذا الأمر كان نابعاً من إحساسهم بخروج عبدالناصر ومن معه على قيادتهم. وقد تم اختيار هذا الموضوع ليكون سبباً للصدام لما له من ثقل وطنى في حس الناس، مما يعطى للإخوان تأبيداً شعبياً في صدامهم مع رجال الثورة.

وبدأت المنشورات توزع على الإخوان في الـشعب وفـي أمـاكن تجمعهم تشرح الخلاف من وجهة نظر الإخوان في الـشعب وفـي أمـاكن تجمعهم تشرح الخلاف من وجهة نظر الإخوان، فقد كانوا يرون أن احتفاظ الإنجليز بقاعدة في قناة السويس هو "بيع" للقضية وأن الإخوان يفضلوا الكفاح المسلح.

#### مظاهرة وقتلى:

وتم ترتيب مظاهرة فى القاهرة، واستدعينا جميعاً للاشتراك فيها والترتيب لها. وكانت هناك أصوات كثيرة تنادى بوجوب تسليح بعض المجموعات داخل المظاهرة للرد على اى اعتراض من الحكومة. فقد كانت المشاعر ملتهبة خاصة بعد حل الجماعة والقبض على مجموعة منهم. لكن تقرر أن تخرج المظاهرات سلمية، وقد بدأت من جامعة القاهرة حيث تجمع

طلبة السعيدية الثانوية مع طلبة الجامعة. وكان مرتباً أن يكون التلاقى فى ميدان عابدين، حيث تخرج جامعات ومدارس الجيزة ويتجهون إلى مكان التجمع ويقابلهم باقى طلبة الجامعات والمدارس الثانوية والأزهر. وقد حدثت بعض الاشتباكات حول الجامعة بين الطلبة والبوليس وسارت المظاهرات حتى وصلت إلى كوبرى قصر النيل ففوجئنا برجال البوليس الحربى، وقد اعترضوا المسيرة فى نهاية الكوبرى من ناحية الميدان، وقد سددوا بندقياتهم وبها "السونكى" إلى جهة المظاهرة وكانت مفاجأة غير متوقعة.

ومع ضغط الجماهير المحتشدة في المظاهرات سقط الإخوان في الصفوف الأولى قتلى وجرحى، وحدثت اشتباكات كان يقودها الأخوان "قتحى البوز، وعلى صديق" وانتشر الخبر على الفور حتى جاء عبدالقادر عود داخل سيارة جيب وكان قد استثنى من قرار الاعتقال وأخذ قميص أحد الأخوة الجرحى وهو مضرج بالدماء واتجه إلى ميدان عابدين يندد بما حدث في الوقت نفسه كان قد وصل للميدان باقى الجامعات والمدارس واستمرت المسيرة واخترقنا الحصار بعد تلك الاشتباكات وتوجهنا صوب الميدان، وكان به عدد كبير من الطلبة والكل يهتف مندداً بما حدث.

كان هذا اليوم شاهداً على انتهاء العلاقات الطيبة بين رجال الشورة والأخوان. وقد حاول الأخوان \_ في هذا اليوم \_ أن يستعرضوا قوتهم في الشارع المصرى أمام رجال الثورة الذين كانوا محاصرين داخل قصر عابدين، وقد زاد من ضعفهم في هذا اليوم تلك الوقفة الشهيرة للسيد "خالد محيي الدين" التي وقفها في صالح الحريات مما أدى إلى انقسام أعضاء مجلس قيادة الثورة على أنفسهم.

حاول اللواء محمد نجيب قائد الثورة أن يهدئ الجماهير وأن يتحدث اليهم ولكن دون جدوى وبذكاء شديد لمح عبدالقادر عوده داخل السيارة الجيب وهو يلَّوح بالقميص المخضب بالدماء وناداه أن يصعد إلى جانبه في

شرفة قصر عابدين. وبالفعل دخل الأستاذ عبدالقادر القصر وخلف الحاج إبراهيم كروم وهو يمتطى فرسه وكأنه يحرسه، وصعد عبدالقادر إلى الشرفة وبإشارة واحدة من يده سكت جميع من في الميدان وخيم صمت عميق.

وتحدث الأستاذ عبدالقادر إلى الجماهير وقدم لهم اللواء محمد نجيب ليستمعوا إليه فوعد بإطلاق الحريات واحترام المواطنين، واعتبر هذا اليوم مثاراً لنقاش كثير حول مصير رجال الثورة لو أن الإخوان معززين بهذه الجموع الغفيرة لوقتحموا القصر وقبضوا على رجال الثورة. لو أنهم فعلوا ذلك لأنتهى الأمر منذ ذلك التاريخ. وكان هذا أحد الحوارات الكثيرة التي دارت بين الإخوان بعد ذلك وقيل إن الأستاذ عبدالقادر عوده قد تم إعدامه لما وقع ذلك اليوم.

# الصدام مع رجال الثورة

فى تلك الآونة التى شهدت بوادر الصدام بين الحكومة والإخوان كان الأستاذ الهضيبي يقوم بجولة فى الدول العربية، وقد هاجم \_ علناً \_ رجال الثورة فى تلك الجولة، ولما عاد إلى القاهرة كانت أحداث ميدان عابدين قد حدثت وكان الجو "مكهرباً" بين الجماعة والثورة، وسرت شائعات تقول إن الحكومة تنوى اغتيال المرشد، وبناءً على ذلك تم فرض حراسة مسلحة من الإخوان عليه فى كل تحركاته.

وتحدد ميعاد حضوره إلى ميت غمر وزفتى للمشاركة فى تأبين الأخ "عجيبنة" شهيد مظاهرة كوبرى قصر النيل، وكنا فى استقبال المرشد بميت غمر، وذهبنا معه إلى "زفتى" حيث قمنا بحراسة "الصوان" وبقينا كذلك حتى انتهاء الحفل.

وفى الحفل تحدث الأستاذ الهضيبي وأجاب على بعض الأسئلة وهاجم رجال الثورة، وقال قولته المشهورة: "اللى مش عاجبه تصرفنا ينقص الفيضان" كناية عن أنه "يشرب من البحر". وعدنا إلى ميت غمر، حيث كان الإخوان هناك قد أعدوان "كتيبة" يحضرها المرشد مع الإخوان العاملين بمركز ميت غمر، و"الكتيبة" نوع من الاجتماع الليلي نبيت فيه معاً وبه محاضرات وصلاة وذكر إلى أن تنتهى الليلة، وكانت تعد لنوع معين من الإخوان أكثر صلة بالجماعة من غيرهم، وقد حضرت أنا وحضرها محمد عبدالله هلال، والشيخ مصطفى العالم.

وأذكر أن محمد هلال قد استهل الحديث في بداية الاجتماع قائلاً: "في هذه المرحلة الخطرة من الصدام بين الإخوان ورجال الثورة النين تتكروا لبيعتهم مع الجماعة واتفاقهم معها، وساروا في طرق لا نرضاها، يجب أن تعلموا جيداً موجهاً حديثه إلينا لله أننا قد قررنا المواجهة، وأننا أقوى من

الموقف، ولقد رأيتم ما حدث في ميدان عابدين، فقد كانوا في يدنا، ولكنا قصدناه إنذاراً لهم فقط، حيث أن القوة التي تحركت من الإخوان في هذا اليوم هي "قسم الطلبة"، فما بالكم لو تحركت الجماعة كلها بكامل أقسامها، وهو أمر وشيك بإذن الله .. فاستعدوا لذلك".

ولا أنكر أننى خرجت من هذا الاجتماع مكتئباً من سماع هذا الحديث، فقد كان مليئاً بالغرور إلى حد كبير، ولم يكن فيه اعتماد على الله، وتحدثت في هذا الأمر مع الأخ "محيى" وأقرني على ذلك، وقال إن الأخ محمد هلال رجل حركة وتنظيم وأنه يتحدث من هذا المنطلق.

فى هذا الاجتماع نفسه سئل الأستاذ الهضيبي عن قبول الأستاذ الباقورى منصب الوزارة وقرار فصله من الجماعة .. وأجاب: "أن جمال عبدالناصر قد طلب منه ترشيح بعض الأسماء للاشتراك فى الوزارة ولكنه رفض، فعاد عبدالناصر وطلب أن يشترك حسن عشماوى، ولكنه رفض، فذهب بعد ذلك بعرض الأمر على باقى الإخوان، ولم يوافق إلا السيخ الباقورى، رغم علمه أن ذلك ضد رغبة القيادة، ولهذا تم فصله من الجماعة.

## مؤسسة تجارية ومخزن أسلحة:

تقرر نقانا إلى القاهرة \_ أنا ومجموعتي \_ للمساهمة في إقامة مشروع تجارى بالجيزة لحساب النظام، وللإنفاق منه على النشاط كغيره من مشروعات أخرى مقامة لهذا الغرض، وكان الأخ "محيى" هو المرشح لإقامة وإدارة هذا المشروع وتم الاكتتاب له من بين الإخوان، واستأجرنا "محل" وشقة خلفه. وفتحناها لتكون "المؤسسة التجارية" الكبيرة في شارع عباس أمام "البوستة" واستأجرت شقة باسمى في أول شارع الهرم، وأقمنا بها أنا والإخوان "محي هلال وأسامة علام ومختار مراد" وكنا نذهب يومياً للعمل

بالمؤسسة ونعود في المساء إلى هذه الشقة التي كانت مكاناً لكثير من النشاط، حيث كان بها مخزن للسلاح نأخذ منه ونضع فيه.

كان المقصود أن نبتعد بهذه المؤسسة عن النشاط الإخواني حتى أن الكثيرين من الإخوان المعروفين كان قد نبًه عليهم ألا يدخلوا المؤسسة إلا للضرورة القصوى، وأن المطلوب أن تعمل هذه المنشأة على أسس اقتصادية بحتة، وكنا نقوم بكل العمل حتى نظافة المكان كنا نفعله بأنفسنا، وقد تخصص الأخ محيى الدين في التسويق وشراء البضاعة، بينما قمنا ندن بالعمل الداخلي والإشراف على البيع، وكان نظام البيع بالتقسيط المريح في جميع الأقسام، وهي: قسم المكتبة، الأدوات المنزلية، الخردوات، قسم للراديو والساعات والدرجات، كل هذا كان بالتقسيط.

الغريب \_ كما قلت \_ أن السرية كانت مفروضة على صلة هذه المنشأة بالإخوان، إلا أن الأخ محي قد ارتكب أخطاء فادحة في هذا الخصوص، حيث كان أحد التجار الممولين لنا بالأدوات المكتبية يهودياً أسمه "فيكتور نجرين" \_ وهو يهودى مصري كان يمتلك مكتباً للاستيراد والتصدير والأدوات المكتبية وكان هذا المكتب يقع في شارع فؤاد \_ وهو الذي قام بالتعارف بين "محيى" ويهودي آخر كان يتاجر في الأدوات المنزلية بالأزهر .. وكان "فيكتور" يتدخل في كل صغيرة وكبيرة حتى أنه أشرف مع محيى على تجهيز المنشأة منذ البداية ورأيته يقترح \_ على سبيل المزاح أن يحضر فتاة يهودية تجلس على "الكيس" حتى تدير رءوس الأخوان! ومن هنا علمت أنه يعرف صلة هذه المنشأة بالإخوان، وقد راجعت الأخر محيى في علمت أنه يعرف صلة هذه المنشأة بالإخوان، وقد راجعت الأخر محيى في تضليل الحكومة، ولكني لم أقتع بهذا القول.

ظل العمل يسير في المؤسسة على خير وجه، وانتشرت "سمعتها" في الجيزة كلها. وكانت أسعارنا تنافس تجار الجيزة، بالإضافة إلى البيع

بالتقسيط. الأمر الذي أثار حقد هؤ لاء التجار على المنشأة، وكانوا يتمنون زوالها، إلى أن حدثت واقعة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في المنشية بالإسكندرية، وقامت الدنيا ضد الإخوان، وخرجت المظاهرات من هيئة التحرير بالجيزة تطوف الشوارع منددة بالإخوان إلى أن وصلت إلى المؤسسة فاستطعنا أن نغلق أبوابها من الداخل، لكنهم للمتظاهرين متكنوا من نهب وتحطيم "الفتاريسن" وظللنا نحن بالداخل حتى هدأت المظاهرات ثم خرجنا من باب الشقة الجانبي.

#### کعب دایسر:

فى هذه الأثناء لم يكن "محيى" معنا، لكنى التقيت به بعد ذلك وقررنا أن يبتعد هو عن المؤسسة حتى يتضح الأمر. وذهبنا إلى شقة الهرم حيث قضينا الليلة نتدبر أمورنا، وقررنا فتح المؤسسة فى اليوم التالي كالعادة، وفى الصباح ذهب الأخوان "مختار وأسامة" لفتحها، وذهبت أنا لشراء بعض الاحتياجات ولم أعد إلا فى الليل، فوجدت المؤسسة مفتوحة، وعلى بابها يجلس أفراد لا أعرفهم، فدخلت كأنى أريد شراء شئ من الداخل فوجدت الموظف الوحيد فى قسم المكتبة، وتوجهت إليه فأخبرني أن الموجودين كلهم من المباحث وأنهم أخذوا أسامة ومختار، وينتظرونى، فاشتريت شيئاً، وخرجت لأدفع القيمة، لكن الضابط الموجود استوقفنى وسألني عن اسمى، وطلب منى تحقيق الشخصية واستبقاني بجانبه فترة، شم خرجنا معاً، وطلب منى تحقيق الشخصية واستبقاني بجانبه فترة، ثم خرجنا معاً، وطلب منى أن أريه مكان سكنى، فذهبت به إلى شقة الهرم، وفوجئت بها وقد تم تفتيشها ووضع حراسة عليها، لكنهم لم يجدوا شياً، وهذا أمر سوف أعود إليه مرة أخرى.

اصطحبنى الضابط إلى سيارته وأخذ يجوب شوارع القاهرة ويسألنى عن محيى هلال وعن أوصافه وكل ما أعرفه عنه، لكنى أعطيته أخياراً غير صحيحة حتى عن أوصافه، وقلت له: إننى وهو من بلدة واحدة، وقد طلب منى استئجار هذه الشقة لكنى لا أعلم عن النشاط شيئاً.

تعاطف الضابط مع ما قلت، وقد ساعد على ذلك صغر سنى حيث كنت فى الثامنة عشرة، ولكنه ذهب بى إلى "القلعة" حيث كان التحقيق يجرى مع المعتقلين. وامرنى أن انتظره أمام أحد المكانب، وهناك وجدت أسامة علام ومختار مراد جالسين، وأخبراني بما حدث من تفتيش الشقة وكيف تم اعتقالهما. وخرج الضابط من الغرفة وأخذنى إلى الداخل حيث غرفة أخرى واسعة جداً وبها مكتب صغير يجلس عليه ضابط نحيل الجسم أشيب الشعر، وبجانبه جهاز تسجيل ومعه أثنان آخران يجلسان حول المكتب، وسألنى هذا الضابط عن محي وعلاقتى به، فلم أزد عما قلته للضابط من قبل في السيارة، فبدا عليه الافتتاع، وأمرنى بالخروج من الغرفة. وبعد قليل جاء الضابط الذى أحضرني وركبت معه السيارة وسألته: إلى أين ؟ فقال: سأذهب الضابط الذى أحضرني وركبت معه السيارة وسألته: إلى أين ؟ فقال: سأذهب السيارة ويتركنى فى الشارع وكنا فى ميدان العتبة ففعل. وأكد على ألا السيارة ويتركنى فى الشارع وكنا فى ميدان العتبة ففعل. وأكد على ألا قترب من هذه الأمور مرة أخرى.

كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة صباحاً، وكنت في أشد التعب، فذهبت إلى "لوكاندة" في ميدان الخازندار، ونمت حتى الثامنة صباحاً، وخرجت أبحث عن محيى هلال وأحاول التصرف معه.

### تسليم وتسلم:

نعود مرة أخرى إلى ما بعد أحداث المركز العام .. كنا في حالة "غليان" مما يحدث، وكنا ندرك مدى الكارثة التي لحقت بالجماعة، لكن

العكس كان صحيحاً بالنسبة للإخوان في الشعب، فقد كانوا فرحين بالثقة الجديدة التي نزلت عليهم .. وبشنط السلاح التي صارت شائعة التداول بينهم. كنا نرقب ما يحدث بحذر وترقب وفي أحد الأيام دعينا للذهاب إلى شقة الهرم حيث كان في لقائنا محمود زينهم ومعه أخوة آخرون لا نعرفهم. وتحدثوا إلى الأخ محيى هلال قليلاً ثم فتحت أماكن تخزين السلاح، وتمت تعبئته في أربع حقائب كبيرة، ووضعناها في سيارة كانت معهم، ثم عدنا إلى الشقة، فأخبرنا الأخ محيى أنه تقرر تسليمنا للقيادة الجديدة، وحدد لنا موعداً ننتقى فيه بالمسئول الجديد عن مجموعتنا في كورنيش حي "الروضة" وتقابلنا في المكان المحدد. وحضر المسئول الجديد. وتركنا الأخر محيى وذهب. ولم أفاجأ برؤية ذلك المسئول الجديد فكان قد سبقت لي رؤيت ه ساعة أن كنا نسلمهم السلاح. وكان هو الأستاذ "كمال السنانيري" والذي اتهم بعد ذلك بأنه حلقة الاتصال بين الإخوان والجماعات.

بدأ حديثه معنا قائلاً: "إن دعوة الإخوان هي دعوة إلى البذل والتضحية والفداء وأنه قد آن الأوان لوضع ما تعلمناه وعشنا له موضع التنفيذ، وأن الجماعة مقبلة على معركة مصيرية مع رجال الحكم العسكرى الذين تنكروا لقياداتهم وأداروا ظهورهم لبيعتهم. وسألته: هل كانوا حقاً من الإخوان ؟! وهل بالفعل بايعوا قادتها ؟ فأكد لى ذلك وقال: إنهم كانوا تشكيلات الإخوان في القوات المسلحة منذ عام 1948. ولكنهم بعد أن نجحوا وساعدهم الإخوان حتى استنب لهم الأمر، بدأ جمال عبدالناصر يخرج على القيادة. وكان عبدالناصر قد اتفق أن يتبع تعليمات المرشد، وقيادة الإخوان في بيتم الإعلان الرسمي عن تطبيق الحكم بالشريعة.

وسألناه: كيف ندخل معركة من هذا القبيل وصفوف الإخوان بهذا الشكل من الارتباك والخوف مع عدو يعرف الكثير عنا ؟

فأجاب: بأن النصر من عند الله.

وسألته: إننا مطالبون \_\_ رغم ذلك \_\_ بالإعداد الجيد، وأن الله سبحانه وتعالى قال "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" فأجاب: أن هذا هو قدر استطاعتنا. فسألته: هل عندنا ما يكفى من السلاح والعتاد لخوض هذه المعركة ؟

فأجاب: إن الشرع يقضى على المسلمين أنه حين ينادى منادى الجهاد أن يخرج كل بسلاحه وزاده وفرسه. وقد ذهلت من هذا الرد، لأننا تعلمنا دائماً ألا نحتفظ بسلاح شخصى معنا لدرء أى خطرر، ولكن السلاح سيتم تجميعه بصورة مركزية ودليل ذلك أنه حين ذهب الإخروان إلى فلسطين لم يطلب من أيهم أن يخرج بسلاحه وزاده وفرسه، ولكن كلل شئ كان جاهزاً لهم.

ومن هذا النقاش أحسست أننا ذهبنا بعيداً فى جدل ليس له آخر وأحسست مرة أخرى بعظم الكارثة. والتزمت الصمت حتى انتهى من حديثه، وتواعدنا على اللقاء مرة أخرى فى منزلنا بالهرم.

وتعددت لقاءاتنا، وأحسست أن "جو" القاهرة قد أصبح خانقاً وغير مريح، حتى أننا حضرنا اجتماعاً اشترك فيه عدد كبير من الأخوة الذين كانوا على علاقة بالأخ محيى \_ وكنا حوالى خمسين فرداً \_ في أحد المنازل بالجيزة، وكان الجميع ساخطاً على ما يحدث داخل الجماعة، حتى أن بعضهم دعا أن نقوم بتجميع أكبر عدد من الإخوان ونزحف على المركز العام ونقوم بخلع الطرفين: عبدالرحمن السندي ورفاقه، والأستاذ الهضيبي وحاشيته. ولكن بعضهم الآخر طالب بالتروي وان مثل هذه الأمور لن تزيد الأحوال إلى سوءاً.

خرجت من هذا الاجتماع أبغى الراحة بدنياً وعقلياً وروحياً \_ وقلت:

إذن فلأذهب إلى ميت غمر، فقد أجد هناك بعض الراحة، خاصة وأن هناك أخوة أحبهم وارتاح لحديثهم، وصارحت الأخوين "مختار وأسامة" بالأمر، وذهبنا إلى شعبة ميت غمر والتقينا بباقى الأخوة هناك، وكانوا لا يعرفون شيئاً عن انتظامنا فى أجهزة القاهرة وطلبوا منا الانتظام فى تدريباتهم والاشتراك معهم فى الإعداد للمعركة.

ولم نستطع كشف علاقاتنا، ولم يكن أمامنا إلا موافقتهم، وطلب منا في اليوم التالى أن نخرج ليلاً مرتدين ملابس ريفية وغير نظيفة. وأن نذهب على الأقدام "حفاة" \_ حوالى 12 كيلو \_ إلى قرية ميت أبو خالد للقاء "عبدالحميد البرديني"، وكان رحمه الله ذا تأثير عظيم علينا، فقد كانت "روحانياته" عالية جداً، فذهبنا كما طلب منا، ووصلن إلى منزله حوالى الحادية عشرة مساء، وطرقت الباب، وبدا عليه أنه لم يكن في انتظارنا، ولكن هيئتنا \_ على ما يبدو \_ كانت إحدى الشفرات المتعارف عليها بينه وبين محمد هلال، لأنه قال لنا على الفور: هل أرسلكما محمد هلال، فأجبنا:

وجلسنا قليلاً، ثم أحضر لكل فرد بندقية أو مدفعاً طراز "ستن" ومعه قطع أخرى، وخرجنا معاً نسير داخل المزارع معلقين السلاح على أكتافنا كما يفعل رجال الليل. وجرينا على الحدود بين قريتين ثم بدأنا في إطلاق النيران. وكان سبب اختيار المكان بين قريتين حتى تظن كل قرية أن الصوت آت من القرية الأخرى وبهذا تضيع المسألة ولا يهتم بها أحد. وعدنا إلى المنزل حوالى الواحدة صباحاً حيث سلمنا السلاح، وطلب منا العودة والحضور في اليوم التالى لبدء حضور بعض المحاضرات العسكرية.

انتظما في هذه المحاضرات لمدة أسبوع، ومعنا بعض الأخوة الآخرين، لكنا ما درسناه لم يكن جديداً، فقد سبق أن درسناه في القاهرة منذ أكثر من عبدالحميد البرديني يسألني من حين لآخر إن كنت قد سمعت هذا

الكلام من قبل فأجبت بالنفى لأنه لم يكن يرى على وجهى علامات الانبهار مثل الآخرين.

كنا نذهب ليلاً إلى الشعبة حيث ناتقى بباقى الإخوة الذين لم يكن لهم حديث إلا المعركة والإعداد لها والتكهنات بتوقيتها، وقد حضر "محمد خميس حميده" فى حديث الثلاثاء بالشعبة وتحدث إلينا عن أخر الأحداث قائلاً: إن جمال عبدالناصر قد أغرته السلطة وخرج على رأى القيادة، ولهذا فلابد من تأديبه". وسألناه إن كنا مستعدين لهذا الموقف فأجاب بثقة شديدة: إن كل شئ محسوب وأنه "حين تأتى الساعة فكل ما فوق التراب تراب" وكان دائماً يحب هذا النوع من التلميح فى الحديث.

وأحسست من هذه العبارة أننا مقبلون على صدام رهيب.

# خطة الصدام:

علمنا أثناء فترة التدريب مع أخوة ميت غمر أن الخطـة المقترحـة للصدام ستأخذ شكلاً غير متوقع وأنها تعتمد على التحركات الآتية:

أولاً: تأمين الجيش عن طريق بعض الأخوان الذين كانوا في الخدمة ولا يعلم بهم تنظيم عبدالناصر، وكان على هؤلاء واجب تحبيد الجيش فقط والتأكد من عدم تحرك وحدات أخرى لقمع الحركة الشعبية المخططة.

ثانياً: القبض على بعض الشخصيات المهمة والتي لها ثقل عند الصدام وإذا لم يتمكن من القبض عليهم فهناك خطة بديلة لاغتيالهم.

ثالثاً: قيام جميع الأخوان على مستوى الجمهورية بالاستيلاء على القسام البوليس والمباني المهمة كل فى حدوده مستعيناً بأقل عدد من الأخوان المدربين، حيث أن هذه الحركة فى الأقاليم لا تحتاج إلى أعدلا مسلحة.

رابعاً: تقوم المجموعات الوافدة إلى القاهرة بالانضمام إلى إخوان القاهرة في عملية الاستيلاء على المبانى الحكومية ذات التأثير، وقد كانت محددة بدقة ولكل مكان يحدد الأخوة المكلفون به.

ومن المهام التى كانت منوطة بالإخوان الوافدين من الأقاليم القاهرة والتى سيتم تنفيذها تحت قيادة إخوان القاهرة.

- أقسام البوليس في جميع أحياء القاهرة.
  - مبنى الإذاعة.
- قطع الطرق المؤدية من ثكنات الجيش إلى داخل القاهرة.
  - قطع الطرق الداخلة إلى القاهرة من جهة الإسماعيلية.

خامساً: يقوم قسم الطلاب بحركة مماثلة لما حدث في مارس مع اختلاف أن المظاهرة في هذه المرة ستكون مسلحة، وستقوم هذه المظاهرة بدور الحدث الضخم الذي يغطى بباقى العمليات، وإتمام حصار القصر الجمهوري والاستيلاء عليه بعد أن تكون باقى المنشآت الحكومية والمهمة قد تمت السيطرة عليها في خطة زمنية مفصلة.

### حادث المنشية:

عدنا إلى القاهرة بعد أسبوع قضيناه في ميت غمر، شريانه في عن إخواننا هناك في تدريباتهم واستعدادهم وقد كانوا إلى حد بعيد في منأى عن خلافات القاهرة وصراعاتها حيث أن قادة النظام هناك قد اتخذوا أماكنهم في التنظيم الجديد، ولم يدخلوا في دولمة الصراع القائم في مصر إلا بقدر السعى للتوفيق.

كنا في "جو" أكتوبر المشوب ببرودة مستحبة تدفع للنشاط والحركة، وكنا مستعدين لتلقى تعليمات المعركة. حضرنا بعض الاجتماعات في منازل بعض الإخوان في الجيزة، حيث كنا ممنوعين من الذهاب إلى "شعبة" الجيزة وعلينا أن نتحرك بعيداً عن التجمعات الرسمية للإخوان.

اجتمع بنا الأستاذ كمال السنانيرى وتحدث عن آخر الأخبار وقال أن جمال عبدالناصر قد باع القضية الوطنية التى قضينا عمرنا ندافع عنها، وسلم للإنجليز بأكثر مما كانوا يحلمون به، حيث أعطاهم الحق فى الاحتفاظ بالقاعدة، والعودة إلى القتال فى أوقات الأزمات، وأن هذا انتقاص لسيادة مصر، وإهدار لكفاح الأجيال المصرية منذ بدء الاحتلال وحتى الآن.

#### وقال أيضاً:

"إن الأمر قد زاد سوءاً بعد وصول أخبار مؤكدة لقيادة الإخوان عن لقاءات تمت بين عبدالناصر وبن جوريون وبصحبته ايجال ألون على إحدى القطع البحرية في عرض البحر الأحمر قرب مضيق العقبة، وأنه يرتب لبيع قضية فلسطين كما باع مصر. وبهذا فإن الصدام قد أصبح جهاداً مقدساً لمنع هذه الجرائم في حق أرض الإسلام، وعلينا من الآن أن نكون على صلة به حيث أن التعليمات ستصدر في أية لحظة".

كنا شباباً وطنياً متحمساً، ومدرباً تدريباً جيداً، فلو ألقوا بنا بعد ذلك في أي اتجاه لذهبنا.

بعد ذلك التزمنا العمل بالمؤسسة نهاراً والذهاب إلى المنزل بعد ذلك مباشرة حيث يكون الاتصال بنا سهلاً ويسيراً، وكنا قد تدربنا من قبل على نظام "الجمع السريع" أي أن تصدر الأوامر وتبلغ وتنفذ في ظرف 15 دقيقة.

بعد يومين من هذا اللقاء \_ وكنا قد قاربنا على موعد إغلاق المؤسسة \_ أتى الأخ محيى من الخارج وأشار إلى فذهبت معه وبدرنى بقوله: "حدثت مصيبة !!" فانزعجت \_ وكان وجهه مكفهراً وبه رعشة خفيفة تتتابه في الأزمات الشديدة. وسألته عما حدث فقال: "حدثت محاولة اغتيال عبدالناصر في المنشية بالإسكندرية، ولكنه لم يصب. والآن أمامك ساعة

فقط، أغلق المؤسسة وقابلنى مع مجموعتك فى مكان عام" \_\_\_ حدده هـو بالقرب من ميدان الجيزة \_ ولما ذهبنا إلى هناك وجدت الميدان مليئاً بمجموعات من النظام متناثرة هنا وهناك وكأنهم فى انتظار أمر مهم.

حاولت الاتصال بكمال السنانيرى لكنى لم أجده واتصل الأخر محيى بقادته فجدهم مذهولين مما حدث وكانت الأنباء قد بدأت تنتشر وقد أجمع الكل وعلى جميع المستويات عدم علمهم بهدذا الأمر وأن طريقة التنفيذ بدائية جداً وليست من أساليبنا المتعارف عليها. ولكن على أية حال انقسم الرأى إلى قسمين:

الأول: يطالب باغتيال عبدالناصر حين عودته من الإسكندرية وكان تصورهم أنه سيحضر عن طريق محطة مصر في باب الحديد وينبغي القضاء عليه بأي شكل.

الثاني: يرى أن يبدأ تنفيذ باقى الخطة فوراً \_ أى فى الليلة نفسها \_ وقبل أن تبادر الحكومة بالهجوم على الإخوان، لكن كلا الرأيين لم ينفذ لأن الأمر يحتاج إلى أو امر القيادة بالتنفيذ وهيهات لتلك القيادة الجديدة \_ بتظيمها الجديد غير المدرب وغير المتماسك \_ أن تتخذ قراراً سريعاً لمواجهة ظرف طارئ في هذا الحجم.

# عبدالناصر برئ:

وكان لهذا الحادث وما توافرت لى من معطيات حوله .. عدة احتمالات عندى هي:

أولاً: أن جمال عبدالناصر قد رتب هذا الأمر ترتيباً جيداً. وقد كانت عنده المقدرة على اختراق صفوف الإخوان بعد الانقسام الذى حدث والحالة التي كانت عليها الجماعة والتي ذكرتها من قبل وكان يؤيد هذا الرأى عدة أمور منها:

- (أ) أن هذا الترتيب يتفق مع عقلية جمال عبدالناصر التي كانت \_ دائماً \_ تهوى الإجراءات الوقائية، أى أنه علم بنوايا الإخوان وخططهم، فبادر وعجل بتنفيذها، ولكن بترتيبه وتحت سيطرته.
- (ب) أن أى إنسان على علم ودراية \_ ولو بسيطة \_ بالسلاح سوف يعلم أن المسدس الذى استعمل ليلة الحادث لا يمكن أن يكون قاتلاً من هذا البعد و تلك المسافة.
- (ج) الترتيبات التي كانت جاهزة في مقار هيئة التحرير، والحشود الموجودة للقيام بالمظاهرات حتى قبل الحادث بيوم.
- (هـ) الاستعداد "الأمنى" الشديد للبدء بالاعتقالات وبدء المواجهة من ناحية الحكومة، ولكنى لم أرتح لهذا الرأى فقد كانت حياة جمال عبدالناصر أحد أطراف اللعبة .. ولم يكن ليغامر بها.

ثانياً: إنه تصرف فردي قامت به مجموعة قد ذهبت بها الحماسة إلى آخر المدى، ولم تعد قادرة على الانتظار أو التحكم مع "الشحن" المستمر. ووجود السلاح بين أيديهم، فلم ينتظروا أمراً ولا خطة. وبهذا يكون موقف "هنداوى دوير" رئيس منطقة إمبابة في ذلك الوقت والذي أصبح بحكم التنظيم الجديد متحكماً في أفراد النظام التابعين لمنطقته وأسلحتهم، قد أعطى الأمر ورسم الخطة، وقد كان الأمر والخطة على قدر جهده وعلمه بتلك الأمور .. أما "محمود عبداللطيف" .. فقد كان من جنود النظام المدربين، ولكنه كان وقبل كل شئ بسيطاً ينفذ الأمر فقط، فلم يفكر في تفاصيل الموضوع. وأنا شخصياً أرتاح لهذا الرأى لأنه يتسق مع حالة التفسخ والضياع التي كان فيها أفراد الجماعة في هذا الوقت.

ثالثاً: أن هذا كان تنفيذاً لخطة الجماعة في المواجهة، وهذا الرأى غير سليم، فلو كانت خطة الجماعة، لكان إخوان الإسكندرية هم أقدر

المجموعات لتنفيذ تلك المهمة. فهو على أرضهم وبينهم الكثير من الإخوان القادرين على تنفيذ هذا العمل. ولكنهم كانوا فى ذهول حين سماعهم طلقات الرصاص. فقد كان كثير منهم موجودين فى الاجتماع ولم يكن مطلوباً أن يحضر أحد إخوان القاهرة للتنفيذ. بالإضافة إلى أنه لم يحدث أى تحرك آخر لتنفيذ باقى الخطة، حتى وإن فشلت العملية الأولى، فكان تنفيذ باقى العملية كفيلاً، بإرباك حركة الحكومة والتى انتشرت من اليوم التالى.

لكن تحركات قيادة الجماعة في الأيام التالية اتسمت بالارتباك الشديد وعدم التخطيط والارتجال. فقد رأيت الذعر الذي عاشه الإخوان في التنظيم الجديد. وكيف كانوا يحاولون التنصل من المسئولية والتخلص من الأسلحة الموجودة لديهم بطريقة مذعورة، حتى أن بعضهم ألقاها في النيل .. وكانت أحاديث المسئولين لهم بعد ذلك إنشائية بحتة. كما حدث في أحد اللقاءات في الجيزة. فقد حضر الأخ محمد عاكف واجتمع بالإخوان وطالبهم بالمقاومة وعدم الاستسلام للاعتقال، وأن عليهم أن يقاوموا بأي شئ حتى بسكاكين المطبخ أو العصى، بينما كان بعضهم يتخلص من الأسلحة التي معه. والغريب أنه بعد هذا الاجتماع تم القبض على "محمد عاكف" وهو يقود "الفسبا" التي كان يستعملها، ولم يقاوم بسكاكين المطبخ.

# میمی بـك :

بعد خروجي من "القلعة" وقضاء ليلتي فى فندق بميدان الخازندار، ذهبت إلى الجيزة بحثاً عن الأخ "محيى" ووجدته فى منزل أحد الإخوة الدين لم يكن لهم اتصال بالعنف والعمليات الخاصة. وكان بعيداً عن ذهن رجال المباحث، وهو الأخ "محمد صوان" وتداولنا فى الأمر وكيف سيهرب من مصر وكانت هناك عدة اقتراحات وهي أن الخيارات المفتوحة للهرب ستكون: عن طريق حدود ليبيا، أو عن طريق حدود السودان، أو عن طريق

عزبة البرج حيث تتقله إحدى سفن الصيد. وقد اتفقنا على أن نرتب له مكاناً بالقاهرة يقيم فيه حتى ننتهى من ترتيبات هروبه.

تركته وذهبت للاطمئنان على الأخ "كمال السنانيري" بمنزله في منيل الروضة. وهناك أحسست أن المكان غير طبيعي. أشخاص هنا وهناك يتظاهرون بالقيام بأعمال النظافة، ولكن مظهرهم لا يدل على ذلك. شعرت أن في الأمر شيئاً مريباً، ولكني صعدت إلى شقته في الدور الثالث، وطرقت الباب عدة مرات ففتحت لي خادمة مذعورة أخذت تصيح بصوت عال: "خدوه .. خدوه" وأيقنت ما حدث فدفعتها بسرعة داخل الشقة ونزلت في هدوء خارجاً من المنزل حيث اعترضني أحد عمال النظافة .. وسألني عمن كنت أبحث ؟ وفي أي شقة كنت ؟ لكني نهرته بشدة فليس من المعتاد أن يسأل الخدم مثل تلك الأسئلة، وتركني أخرج. وتصورت بالطبع أنني سوف أوضع تحت المراقبة بعد خروجي من هذا المنزل، ولكني أجريت عدة اختبارات تعلمناها بهذا الخصوص ووجدت أنني غير مراقب.

عدت إلى منزل الأخ "محمد صوان" ووجدت "محيى" في رعب، فالمنزل مراقب، ورجال أمن الدولة حوله في كل اتجاه، وطلبت منهما الهدوء لعل هناك خطأ ما، وخرجت "أعاين" الأمر واشتريت طعاماً وعدت إليهما لتأكيد الخبر.

وتذكرنا أن لنا غرفة فوق سطح عمارة فى الدور السابع بـشارع عباس بالجيزة وأننا لم نستعملها منذ فترة ولابد أنها مهجـورة الآن. وقـد نسيناها وسط هذه الأحداث، فتطوع الأخ محمد صوان أن "يعـاين" المكان ويرى مدى صلاحية استعماله من جديد. وجلست أنا والأخ "محيى" نتـداول: كيف يمكن ترتيب أوراق له باسم آخر ؟ وكيف يمكن أن يغير مـن شـكله، وفي أى اتجاه نبحث أمر هروبه!

وعاد الأخر "صوان" بالأخبار التي علمنا منها أن بعض الأخوة قد استعملوا الغرفة أثناء غيابنا، وجعلوها "مخزناً" وضعوا فيها "جوالاً" مملوءاً بالمنشورات. وفي إحدى الليالي سطا لص على المكان، فوجد هذا الجوال فأخذه ظناً منه أن به "خيرات"، لكن حين نزوله قابله رجال أمن الدولة الدنين كانوا يراقبون المنزل واشتبهوا فيه. وفتشوا الجوال ووجدوا به منشورات تدعو للثورة وتندد برجال الحكم، فاقتادوا اللص على أنه من كبار الإخوان بينما كان يصيح في الشارع .. "أنا لست من الإخوان .. أنا لص أنا لص".

استأذنت الأخ "محيى" أن أذهب إلى ميت غمر لمدة يومين لأطمئن أهلى وأعود إليه، وسألته إن كان فى حاجة إلى بعض المال أستطيع تدبيره من البلد .. ولكنه قال لى إن معه بعض أموال المؤسسة \_ وتقدر بعدة ألوف \_ سوف يستغلها فى عملية هروبه.

ذهبت إلى "ميت غمر" وفي طريقي اشتريت إحدى المجلات، وكانت صورة الغلاف للأخ "يوسف طلعت" وكنت أنوى الاحتفاظ بها. كانت المجلة تتكلم عن هروب يوسف طلعت ومخزن السلاح الذي كان في "جراج" حسن عشماوى .. وغيرها من أخبار الإخوان في هذه الأيام وقابلت الأخ "عبدالحميد البرديني" في أحد شوارع ميت غمر وكانت أخر مرة أراه فيها قبل اعتقاله وقد أعجبته صورة الأخ يوسف طلعت، وطلب منى أن أعطيه المجلة فأعطيتها له، وتحدثنا عن أخبار القاهرة وأخبار الأقاليم وأن الاعتقالات في القاهرة أشد وأن الأقاليم للهدوء.

قابلت والدى وأسرتى، وقضت ليلتى معهم، لكن والدى لـم يكـن مطمئناً لوجودى فى القاهرة فى تلك الظروف، وطلب منى أن أحول أوراقى لمدرسة ميت غمر الثانوية مرة أخرى، وبعد أن كنت قد انتقلت إلى مدرسـة الجيزة الثانوية حسب أو امر الإخوان.

#### فتاة عارية:

عدت إلى القاهرة بعد يومين، فلم أجد الأخ "محيى" في شهة "محمد صوان" لكنه ترك لى عنوانه الجديد في بنسيون بحي الظاهر .. سارعت إلى هناك وطرقت الباب ففتحت لى فتاة كانت ترتدى ملابس لا تستر إلا جرءاً قليلاً من جسدها وسألتني عمن أريد وكنت قد علمت أن الأخ محيى قد غير اسمه إلى محمد فسألتها عنه فأجابت بنوع من المجون: "تقصد ميمي بك" قلت: وليكن، فاقتادتني إلى غرفته فوجدته قد أطلق شاربه قليلاً، وصفف شعره "ع الموضة" وسألته عما حدث، وكيف جاء إلى هذا المكان، فأرانى تحقيق شخصية باسم "محمد هلال" مختومة من إحدى المدارس، وقال إنه التمار اليهودي "فيكتور نجرين" الذي كان يتعامل معنا في المؤسسة والتجارية وأنه وأي اليهودي أبدى شهامة كبيرة في مساعدته، وهو الذي يكون المكان بعيداً عن أعين المباحث العامة.

قلت له: إنه لو اعتقل في هذا المكان فسوف يلطخون بسمعته التراب، لكنه أصر على أن يبقى هناك. وقال إنه ينوى ويرتب الخروج من الحدود. فاستأذنته في العودة إلى ميت غمر وعدت في اليوم نفسه، وبقيت ثلاثة أيام في "هم" شديد متابعاً الأحداث في الراديو والصحف يومياً. وعن طريق اللقاء مع من تبقى من الإخوان نتعرف على أخر أخبار الاعتقالات والشائعات، وقد علمنا أن الشيخ مصطفى العالم قد اعتقل هو وعبدالحميد البرديني ومحمد هلال وقررت الهدوء ومتابعة الأخبار لفترة حتى تمر العاصفة.

## الرفاق يتساقطون:

قررت بعد فترة راحة قصيرة أن أذهب إلى القاهرة لأنهى موقف شقة الهرم، وأحول أوراقي مرة أخرى إلى مدرسة ميت غمر الثانوية، وفي

صبيحة أحد الأيام طالعت جريدة الصباح \_ كما هى العادة \_ فوجدت خبراً غريباً يقول: إن محيى هلال قد ذهب طواعية وسلم نفسه للبوليس ول\_\_\_م أفهم ذلك ولكنه حدث.

وبعد أيام ذهبت، ومعى أختى الكبرى \_ وكانت دائمة القلب على وكثيرة الاهتمام بأمورى \_ إلى شقة الهرم، حيث حزمنا جميع الأمتعة وقمنا بشحنها بالسكة الحديد إلى ميت غمر، وذهبنا إلى مدرسة الجيزة الثانوية، وتم تحويل أوراقى إلى ميت غمر مرة أخرى، وتم لي الاستقرار هناك عدة سنوات.

بدأت أتابع محاكمات الإخوان في الراديو والجرائد، وبدأت أتحرك في اتجاه قرى ميت غمر، حيث بعض الإخوان الذين لم يقبض عليهم، وكان من بينهم عدد لا بأس به من الإخوان العاملين، وكان الهدف من جلساتنا تقييم ما حدث ومتابعته.

فجأة جاء أحد المخبرين إلى والدى، وأخبره أن يمنعنى من كثرة الحركة هذه الأيام لأن الموقف ليس فى صالحى. وأن كثيراً من المخبرين خارج المحافظة موجودين بالبلدة، ولن يستطيع مخبرو ميت غمر حمايتى أكثر من ذلك، وكلهم كانوا على علاقة طيبة بوالدى.

وكان والدي يمتلك عدة مخابز بالمدينة، ويقوم بتوريد الخبرز إلى مدارس مركز ميت غمر، مما أعطاه الكثير من الاتصالات مع جميع المسئولين في المدينة، حيث كان يتم توريد الخبز إلى منازل كبار الموظفين وتتم محاسبتهم شهرياً، إلى جانب أنه كان يملك عدة عقارات في المدينة، وكان هذا يعطيه وضعاً اجتماعياً متميزاً، علاوة على كثير من الاتصالات بعد ذلك.

طلبنى والدي وذهبت إليه فى مكان عمله، وتحدثنا بعيداً عن والدتي حتى لا تتزعج، وأخبرني بما حدث، فوعدته بالإقلال من الحركة فى الفترة الحالية، وبعد عدة أيام علمنا أن المباحث وعدداً كبيراً من رجال البوليس قد حضروا إلى ميت أبو خالد بصحبة عبدالحميد البرديني، وقادهم إلى منزل الأخ محمد عبدالحى العوضى. وشقوا أحد جدران المنزل وكان من الطوب اللبن و أخرجوا منه كمية لا بأس بها من السلاح، وقالوا إن هذا السلاح كان من أجل معركة القتال وفلسطين.

وتحمل عبدالحميد البرديني التبعة، وأنه هو المسئول عن هذا الأمر بالنسبة للدقهلية كلها. وبهذا تمت حماية محافظة الدقهلية وإنقاذ قادتها وأسلحتها من الأحكام وكانت تلك هي الخطة المتفق عليها لخوض التحقيقات، وهذا ما حدث تماماً مع الأخ كمال السنانيري، حيث ضبط لديه السلاح الذي كان في حوزة محيى هلال في شقة الهرم، ذ أقر أنه هو المسئول وتم إنقاذ محيى ومحمد عبدالحميد العوضى، وحكم على كل من البرديني والسنانيري بالسجن 10 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وأفرج عنهما مع تصفية المعتقل عام 1956.

الباب الثاني

تنظیم جدید

### صفحة بيضاء

بعد أن هدأت الأمور في مركز ميت غمر عقب استخراج السلاح واعتقال بعض الإخوان \_ واحد من كل قرية كبيرة تقريباً \_ بدأت في التحرك مرة أخرى، وكان تركيز الزيارات على إخوان ميت غمر حيث لم يعتقل من المدينة سوى الشيخ مصطفى العالم. بالإضافة إلى آخرين من "ميت أبو خالد"، و"كوم النور"، و"كفر شكر" .. وغير هم من قرى مركز ميت غمر.

كان الانطلاق يبدأ دائماً من حيث "ميت أبو خالد" حيث يوجد عدد كبير ممن تعلموا على يد الأخ عبدالحميد البرديني، كنت أذهب إلى الأخ "سيد البرديني" ويقوم هو باستدعاء بعض الإخوان، فنجلس معاً لنتدارس في كل الأمور، ونعرف أخبار السجون، وتطور الأمر إلى بعض النشاط المنظم حيث كنا نقوم برحلات لزيارة القرى الأخرى مستخدمين الدراجات. وكانت هذه الزيارات تتم ليلاً في كثير من الأحيان. وكانت قرية "كفر محمد أحمد" بالشرقية هي أكثر الأماكن التي كنا نذهب إليها، حيث كان بها الأستاذ "أحمد نار" والأستاذ "سعيد نار"، وكان "أحمد" أحد الأساتذة الذين يحضرون إلى شعبة ميت غمر أو حضور بعض الكتائب التي كنا نبيت فيها حمجموعات ليلة كاملة في الدروس والعبادة.

سارت الأمور على هذه الحال لفترة، وكنت قد شكلت مجموعتين احداهما في مدينة غمر، والأخرى في "ميت أبو خالد" .. وكانت هناك مجموعة ثالثة في كوم النور .. واعتبرت هذا نواة تنظيم جديد وإعادة الحياة للجماعة مرة أخرى.

فى إحدى الليالي طلبت من الأخ سيد البرديني شراء مسدس وبعض الأسلحة للتنريب، وأخبرني أن السلاح موجود وأن ما تم ضبطه كان مجرد أحد المخازن التى بها بنادق قديمة من طراز "لي انفيلد" ولكن باقى الأسلحة

والقنابل موجودة عنده في "الحفظ والصون" وأننى حين أحتاج لشئ سيقوم هو بتدبيره لي

كان تفكيرنا في أول الأمر يقوم على تسديد ضربة انتقامية ضد جمال عبدالناصر على ما فعل. ولهذا فقد فكرنا في سرعة التدريب. وبدأ يعطيني السلاح الذي أطلبه فأخذت منه \_ ذات مرة \_ مسدس "لوجر برا بللو 9 مللى" وتم تدريب المجموعات عليه وإعادته .. ومرة أخرى أخذت عدد 2 قنبلة يدوية واحدة من طراز "ميلز" ضد الأشخاص، والأخرى "سوستيا رومان \_ حارقة" وظلت علاقتنا على هذا النحو بين "كتيبة" ورحلة بالدراجات واجتماع للتدريب على السلاح.

كان مما يقلق الأخ سيد البرديني أن الأستاذ محمد هلال في الأيام الأخيرة \_ أى قبل الاعتقالات \_ قد استرى كمية كبيرة من رشاش "ستن" وكان يرى أن هذا النوع من السلاح قليل الفائدة حيث لا يحتمل معركة طويلة نظراً لأن أجزاءه تسخن .. وكنت أعلم بهذه الصفقة وأعرف أنه اشتراها رخيصة، فقد كان سعر المدفع ستة جنيهات. وكان هو يرى أنها مناسبة لهذه المعركة الخاطفة، ولتستمر الحال هكذا حتى خرج الإخوان من المعتقل عام 1956.

خرج الإخوان محيى وأسامة ومختار ومحمد هلال والشيخ مصطفى العالم. ولكن عدداً كبيراً ممن كنت أعرفهم ظلوا فى السجون حيث حكم عليهم بس "مُدد" مختلفة، وكنا نعقد أمالاً كباراً على خروج الأخوة المعتقلين لإعادة تنظيم النشاط، خاصة أنهم أكثر قدرة وخبرة منى وممن معي. لكن كانت صدمتنا فيهم كبيرة حيث سمعنا أعذاراً متباينة إن دلت على شئ فإنما تدل على أنه ليس بينهم اتفاق، وأن كل واحد يرتب أعذاره ليناى بنفسه وبيتعد.

سمعنا من الأخ محمد هلال أنه ليس أمامنا إلا تهدئة الأمور، والعمل على إخراج الإخوان من السجن، وسمعنا من الشيخ مصطفى العالم، أنه كان يفكر كيف يخرج من مصر ولا يعود إليها. وسمعنا من الأخ محيى أنه لم يكن يفكر إلا في أن يبنى نفسه اقتصادياً وإن كان قد اضفى على هذا الأمر صفة الدعوة، فقال إن هذا سيكون من أجل الإنفاق على "أسر المسجونين" وعلى أي نشاط مستقبلي وكان دائم العزف على هذا الوتر .. قبل أن يبدأ نشاطاً تجارياً جديداً حتى يجد الدعم المطلوب من الإخوان، وبعد ذلك يبتعد بنفسه وبشركته .. أما مختار مراد وأسامة علام فقد ذهب كل فى طريق لدرجة أنهما ابتعدا حتى عن بعض شعائر الدبن.

# تصفية المؤسسة التجارية:

طلب مني الأخ محيى أن نذهب إلى القاهرة افتح المؤسسة التجارية بالجيزة، والتى كانت مغلقة منذ عام 1954 وكان على أبوابها حراسة منعتنى أن أفتح أبوابها طوال هذه الفترة، خاصة أنها كانت مسجلة باسم الأخ محيى هلال .. ولكن مفاتيحها كانت معي. ذهبنا إلى القاهرة، وفتحنا المؤسسة وقمنا بأعمال النظافة وبدأنا في جرد ما تبقى من البضائع في جميع الأقسام، وقد كانت الخسارة كبيرة حيث عاثت الفئران فساداً في كل اتجاه.

وبدأنا الحركة في اتجاهين: محاولة الذهاب إلى العملاء الذين اشتروا بضائع بالأجل منذ عامين، وتحت أيدينا كمبيالات بأسمائهم، لتحصيل أية مبالغ. والاتجاه الآخر: الاتصال بالدائنين للمؤسسة لتسديد ديونهم .. وظهر أثناء العمل أن هناك مساهمين قد أعطوا الأخ محيى مبالغ بعضها كبير، وبعضها صغير مساهمة في المشروع، وهؤلاء بدأوا يطالبون ببعض ما دفعوه. كانت ردود الأفعال والإجابات التي حصلنا عليها غريبة جداً، حيث كان هناك "موردون" من الإخوان و آخرون من غير الإخوان. أما الإخوان

فطالبوا بأموالهم بلا نقصان وأما غير الإخوان، وعلى رأسهم أكبر مورد لنا وهو "فيكتور نجرين" اليهودى، فقد حضر إلينا بعد اتصالنا به. وطالبنا أن نعمل على تسديد أكبر عدد من الدائنين الآخرين، وألا نهتم بدينه، وأنه مستعد أن يعطينا بضائع من جديد وأن يساعدنا على بدء العمل والنشاط مرة أخرى.

أما المدينون فقد تهربوا جميعاً من الدفع بــلا اســتثناء، أيــاً كانــت انتماءاتهم، ووصل الأمر إلى أن لجأ بعضهم إلى التهديد بإبلاغ البوليس لــو أننا عدنا للنشاط مرة أخرى. أما موقف المساهمين فقد كانت علاقتهم بــالأخ "محيى" مباشرة، وكان يهرب منهم ويحاول ألا يعطيهم شيئاً.

وبعد دراسات ومناقشات، وجدنا أنه من الأصوب أن "نصفى" المؤسسة فأى محاولة لاستمرار العمل كان محكوماً عليها بالفشل مع عدم وجود أموال سائلة نبدأ بها، مهما ساعدنا بعض التجار مثل: فيكتور نجرين، واستمرت التصفية طوال الصيف. وأعدنا البضائع إلى أصحابها، الصالح مع التالف، ولم يكن أمامهم إلا القبول وانتهى الأمر وعدنا إلى ميت غمر، وانتظمت في الدراسة، وفتح محيى محل والده للذي كان يبيع الروائح البلدية وبعض مقاطع المنسوجات القطنية وبنشاطه المعتاد وهمته واتصاله بالإخوان استطاع أن يقنع بعضهم بالمساهمة ليفتح عملاً أكبر حيث أن لديه الخبرة المطلوبة، وأقنعهم أن هذا كله من أجل الدعوة.

#### نحـن وحرب 56:

فى أكتوبر من العام نفسه حدثت حرب 1956 وكنا فى ميت غمر، واشتعلنا حماسة للدفاع عن مصر ضد المعتدين، ولكن الإخوة الذين خرجوا من المعتقل، كانوا يلومون علينا حماستنا، واعتبروه ضعفاً منا. ومهادنة،

"لعدونا" جمال عبدالناصر. ولكنا كنا نرى أن مصر هي التي في الميزان، وليس عبدالناصر.

طلب الأخ محمد هلال من السيد البرديني أن يرسل إليه مسدس "برايللو" ليحتفظ به في بيته فترة الحرب، لكن السيد البرديني رفض بشدة قائلاً: إنها ليست للاستعمال الشخصي. فهذه أسلحة الجماعة ولا تستخدم إلا في أغراضها. وكان الأستاذ محمد هلال قد خيب أمل السيد البرديني حين رفض أن يتحرك من جديد بعد خروجه من السجن لإعادة تجميع الإخوان وتنظيم صفوفهم.

أثناء الحرب علمت أن "فيكتور نجرين" قد اتصل بالأخ محيى وطلب منه أن يساعده في الاختفاء لفترة حتى يرتب خروجه من مصر، وأخبرني الأخ محيى أنه قد تهرب منه، لكنني بعد فترة قصيرة علمت أنه قد ساعده حتى غادر مصر، ولما واجهته بذلك قال: إنه كان مديناً له بهذه الخدمة.

## الشرعية والانشقاق:

كانت إحدى المشاكل الكبرى التى صادفتنا فى بدء حركتنا، هى ما تسمى عند الإخوان بـ "الشرعية" ومعناها أن يكون العمل معترفاً بـ ه ممن يملكون هذا الحق وإعطاء الضوء الأخضر للحركة وبغير ذلك يتحرج على الكثير من الإخوان أن يكون لهم الاتصال بأى حركة أو كيان تنظيمي بـ دون شرعية \_ أي موافقة من له حق الأمر \_ وبناءً على ذلك قررت إرسال الأخ سيد البرديني إلى الواحات، حيث كان الأخ عبدالحميد البرديني، وعدد كبير من قادة الإخوان موجودين فى سجن الواحات.

كان اتخاذى هذا القرار، بعد أن أعيتنى الحيل وعجزت عن الإقناع في هذا الأمر، فقد كنت أرى أن شرعية العمل لله مأخوذة من مصدر شرعي

قائم على قرآن وسنة. وليس المطلوب فيه تفويضاً من أحد. لكن الجميع كانوا يطلبون الأوامر من القيادة وهو ما يعنى بالنسبة لهم الشرعية في الحركة.

وعاد الأخ سيد البرديني وروى لي الموقف هناك وكان كالتالي :

أن هناك انشقاقاً شديداً في الرأى بين الإخوان في الواحات، وبينهم عدد من القادة وأعضاء مكتب الإرشاد، وأن هذا الخلاف نشأ بناءً على رغبة بعضهم في الاتصال بالحكومة ومحاولة تصفية الخلاف وإخراج الإخوان من السجون. بينما رأى بعضهم الآخر أن الاتصال بالحكومة هو اعتراف بها، ولم يكن ليعترفوا بحكومة قامت بتعذيبهم وسجنهم بدون وجه حق. وأن من يخرج على هذا الرأى يعتبر خارجاً على الجماعة، وهو بذلك قد أحل دمه يخرج على بعضهم — أو على الأقل فصل نفسه من الإخوان، في رأي بعضهم الآخر.

وبناءً على ذلك دارت مناقشات جدلية بينهم أدت في النهاية إلى معركة جرح فيها عدد كبير من الإخوان، والغريب أن الفريقين كان بينهم من شهد حرب فلسطين وقتال القنال، وكان في الفريقين بعض أعضاء مكتب الإرشاد.

وبناءً على ذلك دارت مناقشات جدلية بينهم أدت فى النهاية إلى معركة جرح فيها عدد كبير من الإخوان، والغريب أن الفريقين كان بينهم من شهد حرب فلسطين وقتال القنال، وكان فى الفريقين بعض أعضاء مكتب الارشاد.

وعلى الرغم من ذلك ظل كل فريق على موقفه إلى أن أفرج عن أول دفعة عام 1958، مما زاد الأمر انتشاراً في باقى السجون. كان اضطهاد، من عرفوا بمؤيدى الحكومة شديداً، بدأ بالضرب المبرح في الواحات وانتهى بالمقاطعة التامة والعزل عن المجموعة، حتى أن الأمر

وصل بأحد الإخوان في تلك الحقبة \_ ومن كثرة الاضطهاد \_ إلى الطلب الرسمي من إدارة السجون أن يتحول عن الدين الإسلامي ويعتنق المسيحية، وهذا ثابت في سجلات السجون. مما أدى بمأمور السجن أن يستدعى أحد القساوسة ليقنعه أن يظل على دينه، وألا يتسرع في اتخاذ مثل هذا القرار بعد أن فشل المشايخ في إقناعه.

هذه هى الصورة التى أخبرنى بها الأخ سيد البرديني وهو صورة توضح ما آل إليه حال الإخوان قيادة وأتباعاً. وعن افتقادهم الحكمة أن ينبذوا هذا .. ويكونوا على رأى واحد، وأن الإخوة بالواحات لا يملكون لنا أمراً، وأن الأمر لابد أن يصدر من المرشد رأساً.

## مواصلة النشاط:

بعد خروج الإخوان وموقفهم وبعد حرب 1956 وانفعالنا بها قررت الآتي:

أولاً: الاستمرار في تجميع الإخوان ولكن على أسس جديدة وهي التربية الإسلامية وليس الانتقام.

ثانياً: عدم ضم الإخوة الذين اعتقلوا إلا في الضرورة القصوى الأنهم مسجلون لدى جهات الأمن.

ثالثاً: عدم استقطاب وجوه جديدة لم تكن في النشاط من قبل مع تجميع من تبقى من الإخوان.

رابعاً: البطء في الحركة على قدر الإمكان تجنباً للخطأ.

وبدأت في وضع البرامج الدراسية والعبادية والرياضية وكانت كالآتي :

أولاً: البرامج الدراسية:

أ- دراسة رسائل الأستاذ البنا.

ب- حفظ سورتى الأنفال والتوبة.

ج- دراسة الفقه على المذاهب الأربعة.

د- بعض الفصول من "إحياء علوم الدين" للغزالي.

هــ - در اسة كتاب "نور اليقين" في السيرة.

و- تفسير ابن كثير .. لدراسة تفسير السور المحفوظة.

كنت أحاول أن تكون الدراسة في كتب أنفق عليها العلماء وليست محل خلاف لدراسة الدين من أصوله، وقد ابتعدت قدر الإمكان عين الكتب التي ألفها بعض الإخوان في الفترة التي عشناها حتى لا نتأثر بأى دون آخر. ولكي يكون الفهم للدين نفسه من مصادره.

#### ثانياً: البرامج العبادية:

أ- الاهتمام بالصلاة في أوقاتها مع السنة.

ب- الأدعية المأثورة في جميع المناسبات.

ج- ورد قرآني يومي لا يقل عن جزء للتلاوة.

د- المبيت معاً ليلة في الأسبوع على هيئة كتيبة لصلاة التهجد قبل الفجر.

ه- صيام يوم الخميس من كل أسبوع.

### ثالثاً: البرامج الرياضية:

أ- رياضة بدنية بالمنزل لمدة نصف ساعة يومياً.

ب- رحلات بالدراجات أو سيراً على الأقدام أسبوعياً.

ج- التدريب الأسبوعي على المصارعة اليابانية ووسائل الدفاع عن النفس.

وقد استبعدت أى تدريبات على الأسلحة فى تلك المرحلة حرصاً على عمق التربية الروحية، وعدم التسرع فى تبرير استخدام العنف فى أى أمر قد يستجد مستقبلاً.

واتخذنا إستراتيجية التجمع وكانت قائمة على افتراض أن هناك و لابد مجموعات أخرى تحاول المحاولة نفسها في أماكن تلك المجموعات، فيمكن التفاهم مع قائد المجموعات ويحدث التلاقى بين المجموعات لتكون في النهاية تشكيلاً علماً على مستوى الجمهورية.

كان هناك أيضاً الشباب الذي ينتمى إلى تجمعات إسلامية أخرى، وهذا ينبغى الاقتراب منه بحرص واختيار العناصر الصالحة للانضمام إلينا ووضعها تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، ثم نقرر إن كان يمكن ضمها أم استبعادها بعد ذلك.

بدأنا الحركة في هذه الأطر .. كان العمل يسير ببطء ولكن بثبات ويؤتي ثماره. بدأنا نجمع مجموعات مركز ميت غمر وزفتي، ثم بدأنا نتحسس مواقع أقدامنا في القاهرة، وكنت حريصاً على أن أبتعد عن الجيزة في أول الأمر، ولكني اتصلت بالإخوة في كرداسة .. وبدأت الصلة تقوي بيننا حتى تم ضم عدد منهم بعد فترة، ثم انتشرنا في بعض أماكن القاهرة واقتربنا من مجموعة "أحمد عادل كمال" والتي كانت كما وصفها هو مجموعة لها طابع خاص، التقينا بهم عدة مرات، لكني لم أجد عندهم غير اجترار أمجاد الماضي، وليس لديهم أي تصور عن المستقبل فقررت الابتعاد.

كانت أحوالنا المالية على غير ما يرام، لهذا فقد كنت أعمال بجانب الدراسة حتى أن العمل كان يأتى في المقام الأول إن تعارض مع مواعيد الجامعة وبدأنا نفكر في حل مشكلة تمويل احتياجات التنظيم الجديد ولم تكن

المصروفات كبيرة، ويعتبر "بند" المواصلات هو المصروف الرئيسي .. وكان الحل الذى توصلنا إليه هو فرض ضريبة على جميع الإخوة المنتظمين قيمتها 5% من الدخل، وكانوا يتسابقون فى دفع ما عليهم، وسارت الأمور على هذا المنوال حتى عام 1962، وكنا قد أصبحنا تنظيماً بالمعنى الحقيقي للكلمة، فتشكلت مجموعة قيادة من الإخوة على عشماوى وأمين محمود شاهين، وأحمد عبدالمجيد عبدالسميع.

# إلى ألمانيا:

بعد فترة طويلة قضاها معى الأخ أمين محمود شاهين، وفي أحد الاجتماعات بمنزل الأخ أحمد عبدالمجيد فاجأنا بالآتى:

إنه قرر أن يسافر في بعثة إلى ألمانيا للدراسة، ولكنه ينوى الاستمرار معنا بالمراسلة ولم أفهم ما يعنيه فطلبت منه الإيضاح وهو كان المسئول عن إخوان ميت غمر وزفتي البالغ عددهم أكثر من ثلاثين شخصاً فأوضح غرضه، وهو أنه لن يقوم بتسليم الإخوة الموجودين تحت قيادته وأنه سيستمر في توجيههم من ألمانيا.

وكان هذا موقفاً فريداً من نوعه، وقد علمت منه أن مشاكل التنظيمات السرية قد بدأت وكانت مشاكلها كثيرة منها: أمراض التنظيمات السرية. وهذه تندرج تحتها بعض النقاط:

- 1-1 الإحساس بالملكية : وهو من أخطر الأمراض التى تنشأ داخل المنظمات السرية، ويعنى إحساس أحد المسئولين بملكية المجموعة الموضوعة تحت قيادته لأنه هو الذى أتى بهم واختبر هم وعلمهم ودربهم.
- 2- عدم وجود ضوابط للديمقر اطية، أى أن الأمر قائم على السمع والطاعــة المطلقة، فالعمل السرى لا يحتمل المناقشات الكثيرة والتردد في اتخــاذ

القرارات، وهذا مما يوجد الإحساس بالتسلط عند المسئولين وضيقهم من المناقشة.

3- عدم اكتشاف فساد القيادة بسهولة فالجو السرى المنضبط هو خير مناخ لتغطية القائد الفاسد وعدم كشفه في الوقت المناسب وإذا كتشف فهناك مخاطرة من إبعاده خوفاً من كشف التنظيم.

4- عدم التعود على العلنية: وهذا مما يجعل الأفراد منعزلين عن المجتمع لا يشاركون فيه لإحساسهم أن هناك انفصالاً فكرياً وعقائدياً بينهم وبينه مما يبعدهم أكثر عن المشاركة العلنية في أمور المجتمع واعتبار أتف الأمور من الأسرار والخوف من الحديث عما في نفوسهم مع غير المنتمين إليهم، خوفاً من ردود فعل المستمع حتى وإن كان الكلام عادياً وموضوعياً، مما يجعل الأعضاء خجولين ومنطوين.

5- الشك في السلطة: والشك الدائم في نوايا رجال السلطة هي إحدى سمات المنتمين إلى تنظيمات سرية وعدم الثقة بهم حتى وإن تحدثوا بالإخلاص وفي أمور موضوعية.

6- الإحساس بالخطر: ورجال التنظيمات السرية يعيشون ومعهم دائماً الإحساس بالخطر وعدم الثقة والاطمئنان إلى أى جهة أو فرد، وهذا الإحساس مع طول المدة مرهق جداً ومدمر للنفس.

لكل تلك الأسباب التي سبقت وخوفاً من تفاقم المشكلة في المستقبل وحتى الآن ليس في التنظيم أي عمل أو نية يخاف منها، فكان ينبغي أن يذهب أمين شاهين حتى لو ضحينا بمن معه من الإخوان قبل أن يستفحل الخلاف، وكان لابد من الحسم .. وتقرر إبعاده.

فى أحد الأيام فوجئت بأن أحد الإخوان من الهرم انضم إلى حرب التحرير الإسلامي، وبدأ يبتعد عنا. وقد آلمنى هذا الأمر بشدة، ففى الوقت

الذى نقترب فيه من التنظيمات الأخرى والمتتوعة عن بقايا الإخوان نحاول أن نستقطب بعض أعضائها، يحدث ذلك معنا، وبعد دراسة الموضوع كلفت الأخ جابر رزق رئيس تحرير مجلة الدعوة فيما بعد بتحرى الأمر، وأعطيته كل الصلاحيات لكشف الموضوع وبيان أبعاده. واقترب منهم وجاءنى بعد بضعة أيام بتقرير مفاده أن حزب التحرير هذا نابع من الأردن ويرأسه الشيخ تقى الدين النبهانى، وأنه يمول بطريقة مشبوهة، وأنهم يهتمون بالجدل عن النظم السياسية فى الإسلام دون الالتزام بالعبادات. وقد جاءتهم الخيراً تعليمات أن يقوموا بأى عمل تكون نتيجته أن يدخل بعض أفرادهم السبن لفترة لا تطول، وبهذا تركز عليهم الأضواء والدعاية، ويكون لهم الانتشار بعد خروجهم من السجن، وقال لي جابر رزق أيضاً أنهم اشتروا عدد 2 آلة كاتبة، ويجهزون بعض المنشورات لتكون طريقهم إلى السجن، ولكن بأحكام كاتبة، ويجهزون بعض المنشورات لتكون طريقهم إلى السجن، ولكن بأحكام

وكلفت الأخر جابر بالتصرف معهم وعدم السماح لهم بتنفيذ مرادهم وعليه أن يفكر في الأمر ويعطيني اقتراحات محددة نقوم بتنفيذها معاً. وجاءني بعد بضعة أيام وأخبرني أنه دخل بينهم وأخذ يخيفهم ويبث فيهم الرعب، وقد كان عددهم قليلاً فخافوا وتفرقوا، وباعوا الألتين الكاتبتين واقتسموا ثمنهما، وانتهت بذلك قصتهم إلى حين.

#### تدبير الحريق:

وصل الأخ محيى هلال إلى القاهرة، وجاءنى إلى منزلى فى منطقة باب الفتوح وروى لى ما حدث له فى ميت غمر، وكنت حين ألقاه هناك من حين لآخر يبدو ناجحاً فى تجارته، ولكن بعيداً عن النشاط والإخوان، إلا منا يساعده لتحقيق مكسب آخر فى مجال عمله التجارى.

روى لى أنه على وشك الإفلاس وأنه قد حدث حريق فى الشركة مما أثر على حالته المادية بالإضافة إلى أن مباحث أمن الدولة اعتقلت شقيقه محمد هلال، وأنهم يبحثون عنه فى كل مكان ولم يعد أمامه من حل سوى مغادرة مصر. هدأته قليلاً وأخبرته أن يظل فى شقتى لا يخرج منها حتى نرتب الأمر معاً. وبذلك يصبح فى مأملن وتركته فى اليوم التالي وذهبت إلى ميت غمر، وتحريت الأمر فوجدته قد تورط مع البنوك، وتوسع أكثر من اللازم وأعطى تسهيلات كثيرة لم يقم بتسديدها، وأنه هو الذى دبر الحريق ليكون سبباً للحكم بالإفلاس بلا تدليس فلا يحكم عليه بالسجن لهذه التهمة.

كان يشاركه في الشركة الأخ "أبو سبع" — من بلدة ميت أبو خالد — ولما علم أن أمواله ضاعت، وقد كانت كل ما يملك إذ باع أرضه التي ورثها عن والده كي يساهم بها في تجارة الأخ محيى لأنه أفهمه أن هذا من أجل الدعوة والاقتصاد الإسلامي، وحين علم بضياع ماله أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته. وكان هناك شريك ثالث هو الأخ محيى لأنه أفهمه أن هذا من أجل الدعوة والاقتصاد الإسلامي — وحين علم بضياع ماله أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته، وكان هناك شريك ثالث هو الأخ "أحمد عجينة" الذي وضع كل أمواله في تلك الشركة، وأصبح فجأة بلا عمل ولا مال وكان هناك غير هؤلاء كثيرون تحولوا إلى ضحايا وانضم ضحايا هذه المؤسسة إلى ضحايا المؤسسة التجارية بالجيسزة.

عدت إلى القاهرة، ولم أجد الأخ محيى، وجدت الشقة خالية، ولكنها قد فتشت تفتيشاً محترفاً بحثاً عن مخابئ سرية هنا وهناك، وكان بالشقة بعض الأماكن التي وضعت فيها كتب النظام الخاص القديمة، ودفتر توفير به أموال التنظيم المتواضعة، اشتد بي الغضب فلم يكن هذا التصرف من جانب الأخ محيى تصرفاً أميناً، ولا إسلامياً، ورغم هذا فلم يكن لي أن أقطع

علاقتى به \_ أى الأخ محيى \_ بعد هذا العمر من الصلة القوية، ولـ م أنـس أنه كان مسئولاً عنى فى يوم من الأيام وأننى بايعته على الـسمع والطاعـة، وقد كانت هذه المسألة مؤرقة جداً، وتساءلت ما موقف هذه البيعة، وما معنى السمع والطاعة، فهو لا يزال يردد أن طريقنا هو الدعوة، بينما سلوكه شـئ آخر تماماً!.

عاد محيى فى المساء وسألته أين كان فأخبرني أنه ذهب البحث عن الأخ أسامة علام فى الدقى، وأنه ينبوى أن يأخذه معه فى رحلت كرفيق للطريق. ولما نبهته أن أسامة ابتعد عنا قصال: إنه لا يبزال يستطيع التأثير عليه، وعاتبته على ما فعل فى غيابى من تفتيش الشقة، لكنه لم يكترث وكان يتحدث وكأن له الحق فيما فعل وقال: إنه يريد أن يعرف إلى أى مدى وصلت فى نشاطى، فقلت له: كان ينبغى أن تسألنى بدلاً من تفتيش بيتى.

المهم أنه أقام عندى بضعة أشهر حتى رتبنا له أن يعبر حدود ليبيا مع الأخر أسامة علام، وودعتهما إلى الإسكندرية حيث يلتقيان ببعض الإخوة هناك، ثم يرحلون إلى طبرق.

فى إحدى الليالي، وكنت عائداً من "عرب المحمدي" بعد لقاء مع الأخ إسماعيل الفيومي الذى كان يعمل فى الحرس الجمهورى، التقيت مصادفة فى شوارع المطرية بأخ كنت أعرفه من المنصورة وهو "عوض عبدالعال" وكان بصحبته أخ ملتح يلبس جلباباً بلدياً، ويلف شالاً على رأسه فى أوائل الأربعينات من عمره. وأحسست أنه كان حريصاً على عدم ذكر أسمه بطريقة لافته للنظر، سلمت عليه بحرارة وواعدته على اللقاء فى المنصورة بعد أسبوع فى منزله، وفى الموعد ذهبت والتقنيا .. وكان كل منا يريد أن يعرف ما الذى يفعله الآخر، واتفقنا أن يكون لقاؤنا بشكل دورى للبحث فى

أمور الدعوة ومعرفة ماذا يمكن عمله في هذا الخصوص ولم يكشف أي منا أوراقه للآخر.

ولكن بعد عدة جلسات أحسست أن وراءه شيئاً يخفيه، فقررت المبادرة وعرضت عليه أن نبدأ معاً في تنظيم الإخوان والعمل على إعدة الحركة من جديد. وأخبرني أنه مرتبط بمجموعة أخرى. وهكذا أخذ الحديث بيننا اتجاهاً آخر، حيث بدأ البحث عن هوية المجموعة التي ينتمي إليها وأشخاصها وأعدادها وأخبرته أن معي مجموعة ولكنني لم أفصح له عن عددها ولا تركبيتها.

واتفقنا أخيراً أن نلتقى فى وجود أحد الإخوان الذى يحب هو أن يشركه فى الحديث. والتقينا فى القاهرة وأحضر معه السيخ عبدالفتاح إسماعيل للذى كان تاجراً للمحاصيل الزراعية وأعدم فى أحداث عام 1965 وفور أن رأيته عرفت أنه الأخر الذى رأيته مع "عوض عبدالعال" فى المطرية. وبدأ تقبيمى له من خلال الجلسة التى استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل ت فوجدته ريفياً، نصف متعلم، قرأ بعض كتب الدين التى تساعده على أن يكون قوى الحجة فى هذا المجال، محباً للجدل انتصاراً لرأيه عصبى المزاج أحياناً، كتوماً، غير منظم، مخلصاً فى دعواه.

فى تلك الليلة لم نصل إلى اتفاق لكننا تواعدنا على اللقاء وحدنا بدون الشيخ عبدالفتاح إسماعيل وتكررت اللقاءات حتى اتفقنا على المكاشفة. فأخبرني بحجم عملهم، وأنه قام بتأسيس هذا التنظيم، وأخبرني عن مدى اتساعه وأهدافه التى تتلخص فى اغتيال جمال عبدالناصر ومن يستطيعون أن يصلوا إليه من رجال الثورة، ولم يكن لهم طموح آخر خاص بالجماعة أو نشر الدعوة أو أى أمر آخر وقد كانت إحدى مشاكلى معه أن فى مجموعت عدداً لا بأس به من الذين سبق اعتقالهم وكان هذا أحد الأمور التى أتجنبها

من زاوية الأمن للتنظيم بينما كان هو لا يجد غضاضة في ذلك لأنه قد سبق اعتقاله عام 1954.

قررت أن أتريث قليلاً، رغم تعدد لقاءاتنا في تلك الفترة وحدنا .. كان يحكى لى كثيراً عن نفسه وعن نشاطه منذ بدأ تجميع تلك المجموعة، وأنه كان معنياً أساساً بالاتصال بمن التقى بهم في المعتقل، وعن طريقهم تعرف على مجموعات أخرى كل في منطقته، وكان معنياً جداً بمسألة التمويل. وقد وجد لها حلاً يتمثل في أمرين :

الأول: أنه حدد 100 فرد من أغنياء الإخوان الذين كان يعرفهم بحكم عمله كتاجر أقطان يسافر كثيراً ويلتقى بأخوان كثيرين من جميع المحافظات. وحدد لكل منهم أن يدفع 100 جنيه دفعة واحدة. ولم يشترط أن يكونوا إخواناً منتظمين ولكن قادرين على الدفع، وقد جمع عن هذا الطريق عشرة آلاف جنيه قام بالصرف منها على تلك المجموعة.

الثاني: أنه كان يسافر للحج سنوياً للقاء الإخوان في مؤتمر الحج ويخبرهم أنه يعمل على تجميع الإخوان ويطلب دعماً مالياً، وكانوا قد أرسلوا له أربعة آلاف جنيه أخبرني أنه يحتفظ بها في مكان أمين رفض الإفصاح عنه، ولكنى علمت أن هذا المبلغ جاءه عن طريق سعيد رمضان بتوجيه من الحاجة زينب الغزالي.

# زينب الغزالي والبيعة:

ولما تطرق الحديث إلى الحادة زينب الغزالي علمت أنها منتظمة مع الإخوان وأنها تكاد تكون موضع ثقة متفردة بالأستاذ الهضيبي، وأنها \_ فـى هذه الفترة \_ كانت وسيلة الاتصال التى يأمن لها الأستاذ المرشد، فقد كنـت أعلم عن الحاجة زينب الغزالي أنها تعمل في الحقل الإســـلامي ولكــن عــن

طريق جمعية السيدات المسلمات، هي وشريكة لها وأنها انفصلت عن شريكتها واحتفظ كل منهما بجمعية نسائية تعمل من خلالها، وكنت أعلم أيضاً أنها "وفدية" مخلصة، ولهذا كانت دهشتي حين علمت صلتها الجديدة بالإخوان.

ويبدو أن الشيخ عبدالفتاح قد نقل لها ما قالته عنها، ورتب لي معها موعداً، وذهبت للقائها في منزلها بمصر الجديدة. وجلسنا نتحدث أكثر من ساعتين أخبرتني فيهما عن رحلتها مع الإخوان وكيف انفصلت عن زميلتها في الجمعية القديمة وأسست الجمعية الجديدة، وأن سكرتيرتها هي السيدة الفاضلة زوجة على شفيق وابنة الممثل الراحل حسين صدقى، وهي بهذا تدلل على أنها تعمل على تجنيد زوجات المسئولين الكبار ليكن تعزيزاً للدعوة.

وانتقل الحديث إلى صلتها بمنزل الأستاذ الهضيبي، ثم بالأستاذ سعيد رمضان، وكيف أن هناك ثقة متبادلة بينهما، وتحدثنا عن "الحزبية" وصلتها بحزب الوفد وأخبرتني أن ذلك كان في الماضي، أما الآن فقد كفرت بالحزبية بعد بيعتها وانتمائها للإخوان.

وسألتها عن البيعة وكيف كانت ومن من الإخوان قبل بيعتها وقالت: إنها في إحدى الليالي \_ وكانت حالتها الروحانية غاية في الصفاء \_ صالت العشاء ثم نامت، وفي نومها رأت الشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة وقد جاء إليها وأمرها بالجلوس فجلست أمامه وقال لها إنه قد آن الأوان لأن تصحح مسار عملها الإسلامي، وتعمل من خلال جماعة الإخوان، وقدم لها يده ووضع كفها بين كفيه ثم تلا البيعة وهي تردد خلفه حتى انتهت. ومن يومها وهي تعمل مع الإخوان بتلك البيعة، وبهذا فإنها تكون قد ردت على جميع وساؤلاتي التي كنت قد سألتها للشيخ عبدالفتاح إسماعيل.

ثم تطرق الحديث إلى سؤال منى عن علاقتها بالمملكة العربية السعودية فأجابت: إن العلاقة الجيدة مهمة جداً لأمن الإخوان الموجودين في المملكة العربية السعودية وإلا قامت بتسليمهم إلى جمال عبدالناصر، وأنها إحدى قنوات هذا الاتصال.

ثم تحدثنا عن شرعية العمل، وان الإخوة في الواحات قد أحالوا الأمر إلى الأستاذ المرشد، ولا ندري إن كان سيوافق على ذلك أم لا؟ فأجابت بثقة: إنها على اتصال دائم بالأستاذ المرشد، وأنها تأتى منه بالتعليمات حين نريدها، وأنه للمرشد حينما أخبر عن التنظيم الذي يتبع الشيخ عبدالفتاح إسماعيل وعن أهدافه فقد أقرها. وبهذا فن التنظيم أصبحت له الشرعية التي يتطلبها وقالت: يمكنكم أن تتمتعوا بتلك المظلة إن أنتم انضممتم معاص في تنظيم واحد. وقلت لها: إنني لا أمانع في الدماج التنظيمين، ولكن اعتراضي ينصب على هدف التنظيم الآخر وهو اغتيال جمال عبدالناصر فأنا لا أرى أن هذا هو الطريق، فردت بعصبية "بل إن هذا هو الطريق، ولا طريق غيره، وأن هذا ما أقره المرشد".

واختلفنا عند هذا الحد واستأذنت تاركاً السيخ عبدالفتاح معها، وانتابتنى الحيرة والآسى، فهذا موقف عصيب بالنسبة لى، والاختيار صعب، خاصة أن هناك ثغرات تنظيمية كثيرة فى هذا التجمع الجديد. وهناك ارتجال ولكنه مع ذلك يحظى بالشرعية \_ إن صحت الرواية \_ إلى جانب أن هذا الهدف الذى حددوه لأنفسهم غير مقنع بالنسبة لـى، فقد اخترت التجميع والتربية الإسلامية لأطول فترة ممكنة وعدم التورط فى أى أمر سياسى فـى تلك المرحلة.

ذهبت إلى الأخ عبدالمجيد في منزله، كنت شارداً فأخبرته ببعض ما حدث وأفضيت إليه بمخاوفي، لكنه صمت قليلاً وأشار على أن نقربهم منا ولا نقطع الصلة وبالتدريج سوف نعمل على تغيير اتجاههم ونزع الفتيل فلو

أننا تركناهم فإن نتائج عملهم سوف تتالنا، رضينا أم أبينا. وتركته وأنا أقلب الأمر في راسي حتى أهندى إلى الطريق.

بعد عدة أيام جاءنى الشيخ عبدالفتاح وأخبرني أن الأمر لابد أن يحسم باتحادنا. وأننى لا ينبغى أن أكون عنيداً، وصار يردد الكثير من الآيات والأحاديث فى هذا المعنى لإقناعى، وأخيراً اتفقنا على أن نلتقى فى منزل الأخ "محمد فتحى رفاعى" فى قرية "منية سمنود" غربية، ولما ذهبت وجدت الشيخ عبدالفتاح والأخ عوض عبدالعال، والأخ محمد فتحى رفاعى من خريجى الأزهر، وله مجموعة حوله متأثرون به، وكان أكثرنا فقها فى الدين، لكنى أحسست أنه يأخذ بالآراء المتشددة ولا يتنازل عنها. وبدأ هو بالحديث عن أهداف التنظيم كما يرها وهى باختصار: العمل على ترتيب عملية فدائية لقتل جمال عبدالناصر. وسألته عن تصوره لتلك العملية فأجاب أنه يرى اختيار مجموعة من عشرين فرداً ويتم تجهيز عبوة ناسفة يقومون بإلقائها على جمال عبدالناصر فى موكبه.

كان لابد من التصدى لهذا التيار، وكان على أن أستغل عدم درايستهم بالمسائل العسكرية وأناقشهم من هذا المنطلق، ولكن قبل ذلك سألته: وهل قتل جمال عبدالناصر مسألة متفق عليها من الناحية الفقهية، فأجاب: نعم. وسسألته عن الدليل الشرعى فأجابك بأن جمال عبدالناصر يحارب الإسلام ويقتل الدعاة ويعذبهم وهو بذلك قد أحل دمه. فقلت له: إن جمال عبدالناصر يحارب الإخوان. وليس الإسلام، فهو لم يعلن صراحة أنه يحارب الإسلام وأن مثل هذا الأمر قد حدث من قبل في تاريخ الإسلام. ففي عهد معاوية حارب الحاكم إحدى الجماعات الإسلامية، ولم يقل أحد بكفره، ولا بحل دمه، فأجاب، إن جمال عبدالناصر عميل لليهود، وأنه معهم في حربهم على الإسلام. فقلت: إن هذه أمور ظنية لم ترق إلى حد اليقين، فليس لدينا دليل مادى على تورطه هذا ولا يجوز أن تستند الفتوى على مجموعة افتر اضات

ظنية ولكن على أدلة حقيقية، وإلا ضاع حق الناس! لكنه أصر على ذلك وقال: دع المسائل الفقهية لنا، وحدثنا أنت عن رأيك في تنفيذ تلك الخطة، فعمدت إلى تفنيد خطته وأنها لا تصلح للتنفيذ، ولكنها موضوع جيد للمناقشة فقط. وذكرتهم بأن الحراسة حول الموكب شديدة، وأن الاقتراب غير متاح بهذه السهولة، وأن السيارات مصفحة، وبذلك تكون المسألة مجرد كلام غير صالح للتنفيذ، واتهموني بعرقلة الأمور، وبدلاً من هدم الخطة بلا أساس فإن على أن أقول البديل. فأخبرتهم برأيي وقلت: إن البديل هو تجميع الإخوان وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم استعداداً لتنفيذ ذلك حين نصل إلى قدر من القوة تتيح لنا مثل هذا العمل، فوافقوا بشرط أن أكون جاداً في مسألة التدريب والاستعداد، وكان هذا الاتفاق هو الممكن لتأجيل المشكلة.

واتفقنا على اللقاء في القاهرة الأسبوع التالى في منزل الأخ "نـصر عبدالفتاح" الذي لم يشاركنا اجتماعنا، ولكنه استضافنا فقط، ذهبت هذه المرة ومعى الأخ محمد عبدالمجيد، وتمت مناقشة كيفية التحرك واتفقنا على تقسيم الجمهورية إلى خمس مناطق.

- 1- وجه قبلي.
- 2− القاهرة الكبرى.
  - 3- شرق الدلتا.
  - 4- غرب الدلتا.
  - 5− الإسكندرية.

وتم اختيار الأخ محمد عبدالمجيد مسئولاً عن "قبلى" وأنا مسئولاً عن القاهرة والشيخ عبدالفتاح إسماعيل عن "شرق الدلتا" والأخ عوض عبدالعال عن "غرب الدلتا" وتأجل تحديد مسئول عن الإسكندرية حتى يتم الاتفاق مع إخوان الإسكندرية وظللنا على هذه الحالة عدة أشهر.

كانت اجتماعاتنا تتم أسبوعياً في إحدى المناطق، إما في القاهرة، وإما في منزل الشيخ عبدالفتاح في "كفر البطيخ" مركز دمياط، وإما في المنصورة .. و هكذا.

# رحلة إلى السعودية:

في تلك الأثناء جاءني خبر من السعودية مفاده أن الأخ محيى هــلال قد وصل إلى هناك، وتم ترتيب استقبال له على أنــه أحــد الهــاربين مــن اضطهاد جمــال عبدالناصر، وأنه كان مطلوباً لنشاطه الإســلامي. ولكنــي كنت أعلم الحقيقـــة وأعلم سبب هروبه. استقبله الإخوان هنــاك اســتقبالاً جيداً، ودبروا له جميع أموره واستقر هناك. وقد أخبــرهم أن فــي القــاهرة تنظيماً تابعاً له مهمته قلب نظام حكم عبدالناصــر، وأنــه يقــوم بالإشــراف والرعاية لهذا التنظيم، وبهذا الشكل استغلني وورطني مرة أخــرى وفــرض نفسه على وفي العمل السرى من الصعب أن يعالج مثل هــذا الأمــر. ولا تملك إلا مجاراة الموقف. وجاءتني منه رسالة يريد منى السفر إلى السعودية في موسم الحج لأمور مهمة، وأرسل لى مبلغ ثمانين جنيهاً ثمن تذكرة السفر في ذاك الوقت.

أخبرت الشيخ عبدالفتاح إسماعيل برغبتي في الحد هذا العام، وقدمت أوراقي للقرعة في ميت غمر، وقبلت وجهزت نفسي للسفر، وجمعت الإخوان وأخبرتهم، وجلسنا نتدارس ما يمكن عمله هناك، وتم أخبار الحاجة زينب الغزالي بسفرى. وطلبت مهلة تخبر فيها الأستاذ المرشد، وتري إن كان يريد شيئاً من هناك، أو إرسال أية رسالة للإخوة في السعودية وبعد بضعة أيام طلبت مقابلتي فذهبت إليها ومعى الشيخ عبدالفتاح وتدارسنا ما هو مطلوب، أخبرتني أن أبلغ الإخوة هناك \_ بعد معرفتي بالمسئول عنهم \_ أمرين هما:

أولاً: أن القيادة في مصر ترغب في معرفة المسئولين بالخارج وأن يتم ترتيب اتصال دائم ومستمر معهم.

ثانياً: أن يعملوا على أن يأخذ جميع الإخوان في الخارج \_ خاصة في الدول غير الخليجية مثل سوريا والأردن والسودان وغيرها \_ خطأ مؤيداً لإخوانهم في مصر بوضوح وقوفهم ضد عبدالناصر.

وقد حملتنى الحاجة زينب الغزالى رسالة شخصية بهذا المعنى إلى الأستاذ سعيد رمضان \_ إن وجدته بالمملكة \_ ورسالة أخرى إلى السيخ عبدالرحمن أبو الخير، وقال لي إنه سكرتير الملك سعود وأعطننى رقم تليفونه الخاص.

انفض الاجتماع وذهبنا إلى منزلي، حيث كان هناك ترتيب للقاء الأخ أحمد عبدالمجيد، حيث تدارسنا الموقف، ودرسنا احتياجاتنا \_ كتنظيم \_ من هذه الرحلة، وكان الاتفاق على تنظيم كيفية الاتصال بيننا وبين الخارج، وموضوع التمويل، ومسألة تسليح التنظيم وكيف تنم، ولم يكن الشيخ عبدالفتاح مرتاحاً لسفرى، فقد كان يرى أنه هو الذي يجب أن يسافر، لكنى لم أهتم بهذا الإحساس، حيث أننا جميعاً نقوم بعمل واحد.

تم الاستعداد للرحلة، وحجز تذكرة السفر، وتدبير العملة، وكانت لـى أخت تعيش فى السعودية، تم إخطارها بقدومى، سافرت وأنا ملـئ بالـشوق لثلك الرحلة، واعتبرت ذلك دعوة من الله لزيارة بيته العتيق، وأداء مناسـك الحج، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت سـعادتى غـامرة، ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى منزل شقيقتي ـ وكان الوقت لـيلاً، وكنـت محرماً ـ وفى منتصف الليل نزلت إلى الكعبة كى أؤدى مناسـك العمـرة، وكانت لحظة مهيبة، لحظة أول لقاء بالبيت العتيق، فله رهبـة غريبـة فـى النفوس، طفت، وقبلت الحجر الأسود، وصليت ركعتين فى مقام إبراهيم، شـم

سعيت بين الصفا والمروة وحلقت ثم خلعت ملابس الإحرام بالمنزل ولبست الحباب الأبيض.

وفى اليوم التالى جاءنى الأخ محيى وأخبرني أنه قد رتب لنزولي إلى جدة، وأتانى بشال أبيض وطاقية مما يلبسه السعوديون، وعلمنى كيف أضعها على رأسى، وأن هذا ضرورى لنزولى إلى جدة حيث أن الحجيج ممنوعون من مغادرة مكة، وأن أحد الإخوة سيأتى في المساء بسيارته ليأخذنى معه على أننى سعودى، وبالفعل حضر في المساء الأخ "فتحى الخولى" وكنت قد اتفقت مع الأخر محيى على ألا يعرف الإخوان الذين التقى بهم اسمى الحقيقى، واتفقنا على اسم حركى هو إسماعيل عبدالتواب، وبت ليلتى في منزل الأخر محيى، وكان الأخ أسامة على موجوداً، وأخبرني برحلة ليبيا، وكيف استقر به الحال في المملكة العربية السعودية، وقد روى لي قصة طويلة عن مغامرات ضخمة ومتاعب عديدة لاقاها حتى وصل إلى

وكان مما قاله أنه هو والأخ أسامة علام قد عبرا الحدود الليبية ووصلا إلى "بنى غازى" وهناك قاما بالاتصال ببعض الإخوة ذوى المال والنفوذ الذين استقر بهم المقام في ليبيا في عهد الملك السنوسي، ومنهم يوسف على والدكتور محمود أبو السعود، وأخبرني أنه كان يشكو من عدم حسن مقابلة الجميع عدا الدكتور أبو السعود، وذلك أنهم كانوا يهربون من تقديم أي عون أو مساعدة، وظلا كذلك حتى ألقت السلطات الليبية القبض عليهما، وكان أقصى ما استطاع الدكتور أبو السعود عمله لهما هذه المرة ألا يتم تسليمهما إلى القاهرة.

قال لى الأخ محيى أيضاً: إنه بعد بضعة أيام قضيناها فى السجون فوجئنا بمندوبين من الداخلية، قاموا بالتحقيق معهما، ثم أخذوهما فى سيارة وساروا بهما مسافة طويلة داخل الصحراء، وبعد عدة ساعات طلبوا منهما

النزول وأخبروهما أنهما الآن في الصحراء المصرية، وعليهما التصرف في أمورهما، وسار الإثنان (محيى وأسامة) حوالي مائة كيلو متر \_ أو هكذا تصورا \_ حتى وقع بصرهما على أضواء إحدى المدن آتية من بعيد، وبعد أن وصل إلى هناك علما أنهما في الأراضي التونسية.

تم القبض عليهما في تونس وأودعا السجن لمدة أكثر من عشرين يوماً، وظلا تحت تحقيق مكثف من السلطات التونسية حتى وجهت إليهما الهاماً بأنهما جاسوسان لحساب ليبيا، وأنهما قد أرسلا للقيام بعمليات تخريب، وروى الأخ محيى أنه قد اتفق هو والأخ أسامة علام على الأقوال التي سوف يصران عليها لو تم التحقيق معهما انفرادياً حتى تكون الأقوال متطابقة، وبعد بضعة أيام فوجئا باثنين من الضباط يأخذانهما في سيارة ويسيران بهما مسافات طويلة ثم يلقيان بهما في الصحراء مرة ثانية، وظلا يسيران مسافة طويلة حتى إذا رأيا نورا، ووصلا إلى المكان المنبعث منه، تأكد أنهما في أحد المطارات الواقعة جنوب ليبيا، وهناك تم القبض عليهما وترحيلهما إلى غازى مرة أخرى، وأودعا السجن نفسه، وأجرى معهما التحقيق نفسه.

ومكثا في السجن حتى تمكن الدكتور أبو السعود من إقناع الحكومة الليبية بالسماح لهما بالسفر إلى السعودية، وتم لهما ذلك بالفعل، وفي الأراضي السعودية استقبلا على أنهما هاربان من اضطهاد عبدالناصر، وكان الأخ محيى يجيد استغلال مثل تلك الظروف، وقد توسط لهما في جدة الشيخ مصطفى العالم والأستاذ صالح غانم وباقى القيادات هناك.

#### قيادات المهجر:

وبعد أن سمعت قصته سألته عن حال الإخوان، فأجاب: إن الإخوان في السعودية قد اختاروا الشيخ "مناع قطاع" مسئولاً عنهم، والإخوان في إمارات الخليج اختاروا الأخ "سعد الدين إبراهيم" مسئولاً وأن الأخ "عصام

العطار" ماز ال مسئولاً عن الإخوان في سوريا، وأن الشيخ "الصواف" في العراق، والدكتور "عبدالرحمن خليفة" في الأردن، وكانت الأمور في السودان غير مستقرة في تلك الفترة.

ويجدر بنا أن نعرف بكل شخصية من هذه الشخصيات التي ذكرتها.

الشيخ مناع قطان: هو أحد إخوان المنوفية، وقد هاجر، وقيل إنه أول مصرى يجرؤ على تجنيد سعوديين في دعوة الإخوان في مصر للشباب السعودي، ولذلك فنه قد فرض نفسه مسئولاً عن الإخوان بالسعودية دون استشارة أحد، حتى أننى حينما عدت من السعودية بعد زيارة لها عام 1964 استقبلنى الأخ محمد هلال في المطار وسألنى عن المسئول هناك فقلت له: إنه الشيخ مناع قطان، فتعجب قائلاً: ومن هو مناع قطان ؟! وتأكدت أن أشياء غريبة تحدث.

الأخ سعد الدين إبراهيم: أحد الإخوان الذين هربوا من مصر عام 1954 إلى ليبيا، واستقر بها بعض الوقت، ثم اتجه بعد ذلك إلى الخليج حيث عاش مدة طويلة هناك وانتخبه الإخوان مسئولاً.

عصام العطار: هو الذي تولى قيادة الإخوان في سوريا في فترة الستينات، وكان يرفض أن ينفذ خطط الإخوان في مصر في هذا الوقت والخاصة بمعاداة جمال عبدالناصر، لهذا فإن سفر الأستاذ الهضيبي إلى ليبيا عام 1954، وقبل حوادث أكتوبر من العام نفسه، كان لإلزام الإخوة في سوريا الخط نفسه الذي نسير عليه في القاهرة.

الشيخ الصواف : أحد رجال الدين في العراق، وكان رئيساً للإخوان فيها \_ بعد اضطهادهم هناك \_ هاجر واستقر بالسعودية ولم يكن له نـشاط يذكر بعد ذلك.

الدكتور عبدالرحمن خليفة: أحد الإخوان في الأردن والمسئول عنهم منذ نشأتهم، ومن أقدم المسئولين عن الإخوان خارج مصر، مازال حتى الآن يقوم بعمله كرئيس للإخوان في الأردن، ويروى عن هذا الرجل قصة طريفة مفادها أنه بعد القبض على الإخوان عام 1954 — وفي أو اخر الخمسينات — قابله الشيخ الباقوري وأقنعه أن جمال عبدالناصر هو الامتداد الطبيعي للإخوان، وإنه يعمل على تنفيذ خطة الإخوان في مصر بالتدريج، وأن ما حدث بينه وبين باقى الإخوان هو صراع طبيعي مما يحدث في مثل تلك التنظيمات، وقد أقنعه الشيخ الباقوري بالحضور إلى القاهرة للقاء المسئولين الذين سوف يشرحون له ما حدث، وبالفعل حضر الدكتور عبدالرحمن خليفة إلى القاهرة وقابل بعض المسئولين في الحكومة ولكن — قبل عودته إلى الأردن — استطاع الإخوان أن يتصلوا به ويخبروه كيف وقع في الفخ الذي نصب له.

المهم أن الأخ محيى قد روى له أنه التقى بالدكتور محمود أبو السعود فى ليبيا وكان يمتدحه بشدة بعكس باقى من التقى بهم هناك، وكيف أنهم لم يساعدوه بالقدر الكافى عدا الدكتور أبو السعود الذى له منزله خاصة أيضاً فى المملكة العربية السعودية، فى هذا الوقت كان قد بدأ التحرك فلى مشروع البنك الإسلامى، وتأسيس أول بنك فى باكستان، وطلب منى محيلى أن أطلب من الأستاذ مرشد أن يتولى الدكتور محمود أبو السعود المسئولية عن الجماعة فى خارج مصر، وأن يصدر المرشد قراراً بذلك.

أخبرته \_ بعد ذلك \_ بما عندى من أخبار، ولكنه انزعج بشدة من صلتنا بالحاجة زينب الغزالي، وقلت له: إن هذا يخصنا نحن وليس له أن يتدخل فيه، فطلب أن نمنعها \_ على الأقل \_ من الاتصال بالخارج، فقلت له: إننى سأتولى هذا الأمر بنفسى، ووعد هو بتبليغ الأمور التى أتيت بها إلى المسئولين والرد عليها، وكان المفروض ألا أقابل أعداداً كبيرة من الإخوان

الذين يعرفون شخصى حرصاً على تأمين العمل في مصر من عيون رجال عبدالناصر في الحج كما سماهم.

ثم تناقشنا في احتياجاتنا في مصر كتنظيم، وهل نحن في حاجة إلى مسال، فهم يمكنهم تدبير أي مبالغ نريدها، لكن ردى كان: إننا في حاجة إلى أسلحة أكثر من حاجاتنا للمال، وأن هذه الأسلحة سوف يتم تخزينها في مصر بطريقة مركزية، وتحاط بسرية تامة، ولن تستعمل إلا في حالة الضرورة القصوى، فطلب منى أن أكتب كشفاً تفصيلياً بما نحتاج إليه فوعدته بذلك.

فى اليوم التالي حضر الأخ "عصام العطار" ومعه وفد من أخوان سوريا والتقيت بهم فى جلسة طويلة ناقشنا فيها موضوع الوقوف الى جانب إخوان مصر، فى عدائهم لجمال عبدالناصر. ولكن كان يعارض ذلك بشدة، وقال إن لكل دولة ظروفها الخاصة، وأنهم لا يستطيعون التحرك على هذا النحو الذى نطلبه، ولم يعجبنى الرد، لكنه كان موقفه الذى أعلنه.

بعد ذلك بيومين ذهبت إلى المدينة المنورة، وأقمت بها ثمانية أيام واختليت بنفسى وكتبت الكشف المطلوب، وكان يكفى لتسليح ألف فرد بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وبعض بنادق القناصة مركباً عليها تليسكوب، وكمية من المواد الناسفة، والمتفجرات وأدوات التفجير، والتقيت في المدينة ببعض إخوان سوريا الذين صحبوا الأخر "عصام العطار" وكان في هذه الليلة قد تواردت أنباء عن "صدام" بين الأخ مروان حديد في حلب مع السلطات السورية، وأن الإخوان الذين التقيت بهم يتفجرون من الغيط ويتواعدون على الصدام مع السلطة حين عودتهم إلى سوريا.

عدت إلى "جدة" والتقيت مع الأخ "محيى" وبدأنا ننظم وسائل الاتصال، وأخبرني أنه في حالة إرسال أموال فسوف يتم إرسالها عن طريق

عصابات تهريب النقد، ولم يعجبنى هذا القول، وسألته عن السبب فقال: إن هذا سوف يوفر بعض المال إلى جانب أنه نوع من الحرب ضد عبدالناصر، فقلت لــــه: إنها حرب ضد مصر، فهذا تخريب للاقتصاد المصرى، ولكنه قال: إنه إضعاف لمصر عبدالناصر، وهى مرحلة فقط، وفى الحرب كل شئ مباح.

ثم ذهبت إلى مكة وصعدنا إلى عرفة ومنى .. وأدينا مناسك الحج والحمد لله .. وكان هناك مؤتمر للإخوان نصحنى الشيخ مصطفى العالم بعدم حضوره لأن هذا كفيل بكشف الغطاء الذى يقيمونه حولى، وفى هذا خطر على التنظيم فى القاهرة. وفى هذه الفترة كان الأخر محيى قد بدأ فى إنشاء مشروع تجارى عبارة عن مكتبة إسلامية مشاركة مع أحد الإخوان الموجودين من قبل فى المملكة، وعمل معه فى المشروع نفسه الأخ أسامة علام، وكانت تلك بداية اقتصادية جديدة له.

وفى فترة أداء مناسك الحج التقيت بعدد كبير من الإخوان وزعماء الحركات الإسلامية فى العالم من باكستان وأفغانستان وتركيا وسوريا والهند، كما التقيت بالشيخ أبو بكر الجزائري \_ وهو أستاذ فى جامعة المدينة المنورة وكنت أحمل له خطاباً من الشيخ عبدالفتاح إسماعيل \_ ورحب بي، وحملنى تحياته للإخوة فى القاهرة، وأخبرني أنه بصدد طبع أول كتبه فى الفقه، وواعدته على اللقاء فى القاهرة لمساعدته فى طباعته.

التقيت أيضاً بالشيخ محمد بن يوسف \_ مؤسسس جماعـة الـدعوة والتبليغ \_ وسمعت منه الكثير، واختلفت معه في كثيـر مـن الآراء لأنهـم ينكرون الجهاد بمعنى القتال في سبيل الله، وقد استبدلوه بما يسمى الخـروج في سبيل الله، وهو الخروج للدعوة ثلاثة أشهر كل عام، وكانت حجته أن هذا \_ مع إعلانهم في المبادئ الستة التي ينادون بها، ومنها عدم التعرض للحكام \_ يجعلهم في مأمن من الاضطهاد، لهذا يقومون بواجبهم في نشر الدعوة.

وعدت إلى القاهرة سعيداً بأننى أديت مناسك الحج، وعرفت أن فى السفر فوائد كثيرة، فقد التقيت بأناس كثيرين من جميع المذاهب والاتجاهات، وتعلمت الكثير، ومن يومها وأنا أحب السفر وأحرص عليه كلما أمكن ذلك.

# اختراق الإخوان:

بعد عودتى من رحلة الحج، جمعت الإخوة ولخصت لهم ما حدث، وأخبرتهم بالأسلحة التى طلبتها وأن الشيخ مصطفى العالم وعد أن يذهب بنفسه لشرائها من جنوب السودان بعد أن يدبر الأموال اللازمة لذلك. وقد كان خبيراً في مثل هذا العمل، فقد اشترى أسلحة كثيرة للإخوان أيام حرب 1948، ومعارك القنال عام 1951.

وافقنى الأخوة على تلك الأمور، وأقروا أن أكون مسئولاً عن الاتصال بالخارج وأن يمنع الشيخ عبدالفتاح إسماعيل والحاجة زينب الغزالى من ذلك. ثم بحثنا بعض الموضوعات الأخرى .. فقد كانت الأخت زينت الغزالي قد أخبرتهم أن الأستاذ المرشد قد أعطى توجيهاته بأن يتولى قيادة التنظيم الأستاذ عبدالعزيز على الوزير السابق في وزارة محمد نجيب، وقالوا إنه على دراية بتلك الأعمال، وأنه رجل متحمس للعمل الإسلامي، ولم يكن في أيدينا أن نفعل شيئاً إزاء تعليمات صادرة من المرشد العام للجماعة.

تحدد لنا موعد عند الحاجة زينب الغزالي، فذهبت مع الشيخ عبدالفتاح إسماعيل والتقينا بها، واستمعت منى لبعض أخبار السعودية، ووجدتها غير مرتاحة حين علمت أننى لم أبلغ رسالتها للسيد عبدالرحمن أبو الخير، ولم تكن متقبلة أيضاً لأن أتولى الاتصال بالخارج بدلاً منها.

وسألتها عن موضوع الأستاذ عبدالعزيز على فأخبرتني أنها دعيت لمنزل فضيلة المرشد، وأخبرها أن الأستاذ عبدالعزيز متحمس للعمل في

الحقل الإسلامي، وأنه اتفق معه على أن يتولى قيادتنا، وأننا في حاجـة إلـى خبرته القديمة في مجـال العمل السرى، حيث أنه كان أحد أفراد التنظيم السرى لثورة 1919.

بعد قليل حضر عبدالعزيز على، وتعارفنا، واتفقنا على أن نلتقى معه مرة كل أسبوع، وكان أحد شروطه ألا يزيد اللقاء على 15 دقيقة \_ وهو أمر غير مألوف لنا \_ وأنه قد يحدد اللقاء في الترام أو الأتوبيس أو في أحد المنازل، وأنه في كل مرة سوف يخبرنا عن اللقاء القادم، وقال لنا إنه هو الذي اتصل بالأستاذ الهضيبي وأخبره أنه قد آن الأوان لعمل إسلامي، بعد أن رأى أن الحركة الإسلامية مستهدفة وفي خطر، ولابد من تحرك ضد عبد الناصر مباشرة.

وقد روى لى الأستاذ عبدالعزيز على أن ثورة 1919 كانت نتيجة علم طويل ومنظم من القوى الوطنية، ولم تكن شيئاً عفوياً، وأن الوطنيين منذ فترة طويلة كانوا ينتظمون في مجموعات سرية، وكان كبار الشخصيات التي ظهرت في السياسة المصرية بعد ذلك منتظمين في هذا العمل السسرى ضد الإنجليز، ومنهم أحمد ماهر، والنقراشي، وحامد جودة، وعبدالعزيز فهمي، وحمد الباسل، وغيرهم من الأسماء المعروفة التي لم تظهر على السطح .. وقد كتب الأستاذ مصطفى أمين في هذا الموضوع باستفاضة وتفصيل، ومن الممكن الرجوع إلى كتاباته في هذا الخصوص.

كان أول لقاء بين الأستاذ عبدالعزيز على ومجموعة القيادة في منزلي، وكان معنياً بتنظيم مجموعة للمعلومات وكانت هذه المجموعة موجودة بالفعل برئاسة الأخ أحمد عبدالمجيد ولكنه كان يريد توسيع دائرة هذا العمل وتعميقه وكان يحاول أن يجعلنا نتعامل جميعاً في جمع المعلومات كعمل أساسي للتنظيم وقد أعطاه الأهمية الأولى. ثم تحدث عن لقاءاتنا بإخواننا، وأنها لا ينبغي أن تكون طويلة، ولكن اجتماعات خاطفة مثل التي

يديرها معنا، وأن هذا \_ في رأيه \_ أكثر أمناً للتنظيم، ولكنى قلت له: إن هذا الأسلوب لا يصبح خاصة مع تنظيم المفروض فيه أنه عقائدى، فلقاءاتنا تستهدف في المقام الأول التربية والدراسات الإسلامية والعبادة الجماعية، إلى جانب بعض التدريبات. وهذا كله يستلزم أن نمضى معاً وقتاً أطول، وقلت له أيضاً: إن مثل هذا الأسلوب الذي يراه قد يصلح لشبكة جاسوسية أو عصابة من عصابات المخدرات أو أي نشاط مماثل، ولكنه لا يصلح ولا ينتج عنه شباب مسلم، لكنه أصر على رأيه فوافقناه، ولكن لم ننفذ اقتراحه. وأن كانت لقاءاتنا قد بقيت مستمرة على هذا النحو، يقوم خلالها بإعطائنا بعض الأمثلة عن النشاط السرى في عام 1919 ووسائل هذا النشاط، وقال إنهم كانوا يعتمدون على استخدام السم في حالات كثيرة أكثر من اعتمادهم على السلاح.

وفى أحد الاجتماعات أخبرنا أنه لكى يأخذ التنظيم شكله الصحيح فإنه مطلوب منا أن نسلمه كشفاً بأسماء جميع الإخوة الموجودين فى التنظيم وعناوينهم على مستوى الجمهورية، وأنه سوف يحتفظ بتلك الكشوف عنده، فالمفروض أن تكون القيادة على علم بكل شئ عن الإخوان، فى الوقت الذى لا يعرف الأفراد شيئاً عن القيادة، وقد أصابنا هذا بنوع من الذهول، ولم ندر كيف نرد، لكنى قلت له: إن هذا الطلب غريب علينا وأنه من الصعب أن ننفذه، لأننا فى بعض الأحيان لا نعرف كل الأسماء. فكل مسئول يعرف الأفراد التابعين له، ونحن مجموعة القيادة لا يعرف إلا عدداً قليلاً، لكنه قال: إن هذا خطأ شديد، ولابد أن نبدأ فوراً فى جمع تلك البيانات وتسليمها له ووعدناه أن نبدأ فى التنفيذ. فقط نحتاج لبعض الوقت، وطلب أن أكون أنا حلقة اتصال به فى منزله على ألا تشعر زوجته بأى شئ، لأنها كانت تشاركه الكفاح فى الأيام السابقة، وكانت تضع له المسدسات داخل السندوتشات وترسلها إليه، فهى على حد قوله لا تشم" رائحة مثل تلك

الأعمال وأعصابها لم تعد تحتمل ذلك، فوعدته بالحرص التام، وقال إنه سيخبرها أننى من قبل شركة الغاز، وظل الحال كذلك حتى أوقفنا الاتال للانبا لعدم إحساسنا بالراحة في هذا الطريق، كنا جميعاً نشعر بذلك، ولم يختلف أحد منا.

#### رسالة من سيد قطب:

في أحد الأيام \_ ومع نهاية أيامنا مع الأستاذ عبدالعزيز على \_ اتصلت بنا الحاجة زينب الغزالي، وأخبرتنا أنه قد تم الاتصال بالأستاذ سيد قطب، عن طريق أخته وأنه أرسل لنا معها رسالة خاصة. ذهب السبيخ عبدالفتاح إليها وأحضر الرسالة وقرأها لنا في أحد لقاءات المجموعة. كانت حوالي عشر صفحات مكتوبة باليد، كان بها حديث مطول عن العقيدة، ووجوب تصحيح الاعتقاد أو لا وبعد ذلك تأتى باقى الأمور الدينية والدنيوية. وأن تصحيح الاعتقاد لا يكون إلا بمعرفة: أنه هو الله والرب وأنه لا عبادة إلا لله، ولا يكون في أمر العبادة إلا ما يريد رب العباد. ولهذا كان القول في السابق إننا نعبد الله ونخلع ما يعبد من دونه. هذا هو ملخص مركز للاعتقاد. وإذا كانت هذه هي الحال مع الله، الرب فلا ولاء ولا خوف ولا عبادة إلا له وحده وهذا يحرر العباد من عبادة العباد. ويردهم إلى عبادة الله وحده. كان دراسياً حدده هو بدراسة سورتي الأنعام والأعراف، مع بعض الكتب ومنها كتب "المودودي \_ المصطلحات الأربعة \_ الحجاب مع منهاج المسلم \_ هل نحن مسلمون \_ العقائد \_ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين \_ الغارة على العالم الإسلامي"، ووعدنا في خطابه بدوام الاتصال واللقاء في المستقيل.

وتحمس الإخوة أن نداوم الاتصال بالأستاذ سيد قطب، فهو أقرب إلى فكرنا ولا نشعر معه بالغربة، إلى جانب أنه اسم لامع، وقد كانوا حريـصين على البحث عن قيادة معروفة شهيرة، ولا أنكر أنني تحمـست معهم للاستمر ار مع الأستاذ سيد قطب وقد كان.

### نحن وعامر وعبدالناصر:

في صبيحة أحد الأيام اتصل بي الشيخ عبدالفتاح إسماعيل وأخبرنسي أنه يريدني للقاء مهم، تواعدنا، والتقنيا. وقال لي: إنه تقابل مع الحاجة زينب الغزالي بناءً على استدعائها له، وأنها أخبرته أن مكتب المشير يسمأل عن القوى الشعبية التي يمكن أن تقف معه إن هو حاول الانقلاب ضد عبدالناصر، وأنه مهتم بصورة أساسية بالإخوان وحزب الوفد على أساس أنهما القوتان الفاعلتان في الشارع المصري. طلبت منه تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ولكنه قال لي: إن التفاصيل مع الحاجة زينب الغزالي، وطلب منى أن نذهب معاً لمناقشتها في الأمر، وذهبنا، وأخنت تـشرح لنـا الأمـر وتصوره على أنه فرصة العمر قد أتت إلينا للخلاص من عبدالناصر. ولكنى قلت لها: إن المشير ليس هو الشخصية التي تستطيع أن تنفذ ذلك إلى النهاية، خاصة أنه قد خذل عدداً كبيراً من الضباط الموالين له، حين حـشدهم ضـد عبدالناصر ولما أشار له عبدالناصر بأصبعه تبعه وترك أعوانه دون غطاء أو حماية وتم اعتقالهم وتصفيتهم، إلى جانب أن هذا الأمر برمته يمكن أن يكون من صنع رجال عبدالناصر في مكتب المشير لمعرفة وجود تنظيمات للإخوان والوفد من عدمه. وقلت لها إنني أرى عدم التورط في هذا الأمر، ثم سألتها عن موقف حزب الوفد فأخبرتني أنه قد تم الاتصال بهم عن طريق المستشار محمد قطب، وأنه مستعد للاجتماع وأخبرتها برأيي النهائي هو

رفض حضور هذا الاجتماع، وضرورة إخبارهم بأن الإخوان ليس لهم تنظيم ولا قيادة، ولا أي كيان يمكن الاتصال به ثم انصرفت.

وفى أحد اجتماعاتنا الدورية شرحت للإخوان ما حدث، وأقروني على موقفى، وفى هذا الاجتماع نفسه علمنا أن اثنين من الإخوة في القيدة سوف يتركاننا ليعملا فى الجزائر هما الأخر "محمد فتحيى رفاعي" والأخ "عوض عبدالعال" وبناءً على ذلك تم انتداب الأخ "صبرى عرفه الكومي" ليحل محل عوض عبدالعال. وتم ضم الأخ مجدى عبدالعزيز متولى مندوباً عن الإسكندرية (وكان مقيماً فى القاهرة ولكنه أصلاً من الإسكندرية وعلى صلة بالإخوان هناك).

تعددت اللقاءات وبدأ التنظيم يأخذ شكلاً كبيراً يشمل الكثير من مدن الجمهورية، وانتظمت المجموعات التي تخدم القيادة مثل مجموعة: الأعلم، المعلومات، التدريب .. و هكذا. و في أحد الاجتماعات جاءنا خبر مزعج نقله البينا الأخ مجدى عبدالعزيز وكان على صلة بالأخ مراد الزيات زوج ابنة الأستاذ صلاح شادى هذا الخبر مؤداه أن الأخ مراد يرى أن يكون هناك نتظيم بلا تنظيم وأي لا يأخذ شكلاً يقع تحت طائلة القانون للأنه حين شعر بوجودنا أخبر الأستاذ صلاح شادى في السجن الذي أمره بأن يبلغ البوليس عنا ...!! لأن وجودنا وبودنا وبدأ شعرت به أجهزة الأمن وسوف يعرقل الإفراج عنهم.

أصبنا برعب شديد حين سماع هذا الخبر، وأحسست أنهم جادون في هذا الأمر، حاولنا عمل ما يمكن لوقف تلك الفكرة، وكنا نعلم أن الإخوان بنظامهم التقليدي قد اكتفوا بما حدث، وأن الأستاذ فريد عبدالخالق يعتبر مركز الاتصال الذي ارتضوه للاتصال بالوفود التي تأتى من الخارج وبالإخوة في السجون وبالأستاذ الهضيبي، وأنه أيضاً صد أي تحرك تنظيمي، فأرسلنا إلى الأستاذ الهضيبي فطلب منه إرسال توجيه للأستاذ فريد

عبدالخالق ليكف يده عن الحركة الموجودة بل ويـشارك معهـا. ولكـن رد المرشد كان كالآتي: "لن أقول للقاعد تحرك .. ولن أقول للمتحـرك أقعـد" وبهذا حدد المرشد موقفه بوضوح، وأنه قرر أن يترك كل فرد يفعل ما يراه، وأن يقر كل مجموعة على رأيها حتى لو تعارضـت المجموعـات، وهـذا الموقف يستحق أن نقف عنده للتأمل!!

القارئ المتأمل لكتاب صلاح شادى "صفحات من التاريخ" يلحظ أن الأستاذ صلاح منذ أن ألتحق بالجماعة وهو يتمتع بطموح شديد للسيطرة عليها. وأول مظاهر ذلك أنه كان يمتدح الأستاذ "البنا" دائماً بشكل أكثر من الذي اعتاده الإخوان. فكان يعامله معاملة الأنبياء!! فحين حكّمه الأستاذ البنا في الخلاف الذي شأ بينه وبين الأستاذ أحمد السكرى حسبما روى في كتابه في فقد قال للأستاذ السكرى: "هل ارتضيت حسن البنا مرشداً لك في أمور الآخرة، قال نعم: فقال له، فماذا يمنعك أن نرتضيه مرشداً في شئون الدنيا" ص 21 من الكتاب.

وكان هذا \_ فى الواقع \_ منحى خطيراً لِذ أنه يسلب الأفراد شخصياتهم واستقلالهم فى الرأى وتميزهم عن غيرهم، ويطبع الجماعة كلها بقالب واحد. وكأنهم دمى تتحرك كما يشاء المعلم، وليس هذا من منهج الإسلام الذى ترك حرية الفكر والإبداع فى الإطار العام الذى حدده.

أما الأمر الثاني الذى لاحظته فى رواية صلاح شادى فهو وقوفه موقف العداء وعدم الارتياح من عبدالرحمن السندى، فالأستاذ السندى كان فى هذا الوقت الشخصية التى لا يمكن أن تقف فى طريق طموحه، حيث كانت أغلب الخيوط في يده بعد الأستاذ البنا، وقد ظهر ذلك من أول لقاء بين الأثنين حيث يروى الأستاذ صلاح شادى.

"وتبينت من الوهلة الأولى من لقائى مع عبدالرحمن السندى أن الذى عناه الإمام الشهيد من هذا اللقاء هو تتسيق العمل بين جهازين يعملان فى خدمة الجماعة فى حقل واحد مشترك من العمل، ولذا لزم تنسيق السروابط بينهما".

"ولكنى أدركت أخيراً بالإضافة إلى ذلك بان مرشد الإخوان إنما كان يخطط لأمر آخر هو ألا يجعل كل رجال النظام الخاص تحت يد واحدة، دفعاً لما يمكن أن يواجه الجماعة من أحداث، وفي الوقيت نفيسه أراد أن يعرفني بقيادة هذا النظام فكلفني يوماً بمصاحبته إلى اجتماع قادة هذا النظام في مصر والأقاليم في منزل الأخ عبدالرحمن السندى في حي بولاق. ولي يكن لعبدالرخنت السندي سابق علم بمصاحبتي للمرشد في هذه الزيارة، ويبدو أن المرشد لم يكن قد أبلغه، ولذلك ظهرت على وجهه الكراهة والامتعاض وصارح المرشد بأنه كان يلزم إخطاره مسبقاً ..".

وواضح مما سبق أن الأستاذ شادى \_ وهو حديث عهد بالجماعة \_ كانت آماله سريعة، ولم يكن يريد أن يصعد السلم متدرجاً، وكانت الجفوة \_ التى ساعد هو عليها \_ واضحة بينه وبين السندى منذ اللقاءات الأولى، حيث كان السندى يمثل هذا القسم الضخم من الجماعة ويعمل على انضباطها وعدم التهاون في هذا الأمر أبداً. وقد علمهم أن يواجهوا بعضهم بصراحة وشجاعة إذا حدث خطأ ما، حتى ولو كان من المرشد الذى كان يشعر دائماً بالإعزاز لهذا السلوك. ولكن النظرة تختلف حين تختلف النفوس ويختلف الفهم. فقد كان الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يصارحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناقشونه في أدق الأمور وأحياناً كانوا يفعلون ذلك بشئ من الصلف، ولم يكن الرسول يغضب لنفسه ولكنه كان يجيب ويعلم، وخير مثال على ذلك ما حدث يوم أحد حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الخروج ما الأعداء، ويرى ترتيب معركة دفاعية داخل المدينة، ولكنه وافق على

الخروج حسب رأى المسلمين. هكذا كانت الروح الإسلامية، وهذا هو المنهج الذى حاد عنه بعض الإخوة حيث كان السمع والطاعة المطلقة للقائد أو المرشد.

والغريب أن الأستاذ صلاح شادى يستطرد قائلاً: "وربما كان لعبدالرحمن السندى الحق فى هذا التحفظ، إلا أن الصورة التى انطبعت فى نفسى من مواجهته للمرشد بهذا الشكل أنه كان يتحدث إليه كما لو كان الحديث بين "ندين" لا بين مرشد الجماعة وبين رئيس أحد أقسامها ص 32-32 من الكتاب.

وظل موقف الأستاذ صلاح شادى من عبدالرحمن السندى على ما هو عليه إلى أن حدثت أزمة وفاة الأستاذ "البنا" وضرورة البحث عن مرشد وكانت فرصته للإمساك بقيادة الجماعة، وكان مرشحاً لهذا الأمر عبدالحكيم عابدين، أحمد حسن الباقورى، عبدالرحمن البنا، صالح عشماوى.

وقد كانت في الإخوان طبيعة تعلموها من دراستهم للإسلام وهي أنهم لا يسعون إلى ولاية أو رئاسة، ولكن المجموع يقوم بترشيحهم واختيارهم، ولا يرشحون أنفسهم، ولا يقومون بالدعاية بين الأفراد كما هو معمول به ولهذا فقد اتفق الباقوري مع عبدالحكيم عابدين على أن يقوم بالدعاية له بين الإخوان، ويعمل على أن يطلبوه. كما طلبها لنفسه الأستاذ عبدالرحمن البنا، على أساس أن يظل اسم البنا على رئاسة الجماعة، بينما تعفف الأستاذ صالح عشماوي وقال إنه لا يمانع وإذا طلبه الإخوان فسوف يقبل. وكل هذه كانت تصرفات غير واثقة، بل أقول إنها لم تع أين الصالح العام.

وقد استغل الأستاذ "منير الدلة" هذا الموقف استغلالاً جيداً، فقد كان أحد الأقطاب الأربعة الذين قادوا الانقلاب داخل الجماعة، وجمعهم في بيته وقال لهم: ألا ترون أنكم لا تستطيعون الاتفاق على أحدكم، فما رأيكم أن

نأتى برجل من خارج الجماعة حسماً لهذا الأمر ؟ الغريب أنه لم ينتبه أحد لما يحدث إلا بعد فوات الأوان، واستطاع "منير الدلة" أن يأخذ موافقتهم على ذلك، ثم قام الأستاذ حسنى عبدالباقى بتمرير الأمر على الهيئة التأسيسية، وتم تعيين الأستاذ الهضيبي مرشداً.

كان أول ما فعله أنهم طلبوا منه أن تلتقط له بعض الصور مع أفراد النظام المفرج عنهم بعد عودة الجماعة من الحل. فقال: "إننى لا أقف بين سفاحين وقتلة"، وكان هذا هو وصله لرجال النظام الخارجين من السجون.

وكانت فرصة للرباعي \_ أو لاد الذوات \_ المنفذين للانقلاب، والذين وصفهم الشيخ الغزالي في كتابه "من معالم الحق" بقوله: وقد تعرض المركر العام نفسه لهذا الخلل، فتولى أمانة الجماعة رجل ليست له الصلاحية النفسية أو الفكرية لأي مركز قيادي في دعوة مكافحة، وكان تأثير هذا الشخص غريباً في تقريب الجماعة من القصر الملكي، واصطدمت بتيارات شعبية واسعة النفوذ، ولم تكن للإسلام أدنى فائدة من هذه الخصومات، بل لقد عادت عليه بضرر شديد، و لا غرو فإن أعيان القرى و أقرباء الباشوات تربطهم أحوالهم بمصالحهم قبل أي شئ آخر " ص224.

وهكذا كانت الفرصة سانحة للأستاذ صلاح شادى أن يحكم قبضته على الإخوان بالسيطرة التى كان يحلم بها على النظام الخاص، والتخلص من عبدالرحمن السندى ورفاقه، فقد كان صراعه معهم فى السابق قائماً على إحراجهم بعد أن ولاه الأستاذ البنا قسم الوحدات وهو قسم من النظام الخارج يندرج به الجند وضباط الصف من الجيش والبوليس. ومنذ أن تولى هذا القسم فى سنة 1944 في سخره للقيام ببعض العمليات الفدائية ضد الإنجليز أولاً، مثل حادث القطار ثم حادث فندق الإسماعيلية، ولم يأخذ إذناً بالتنفيذ لا من عبدالرحمن السندى ولا من الأستاذ البنا، ثم قام بعد ذلك بعمليسات

تفجير في 1948/6/20 في حارة اليهود بالقاهرة، ثـم مـرة أخـرى فـي 1948/9/22 ثم فجروا عبوات ناسفة أسفل شيكوريل في 1948/7/19.

وكانت كل هذه العمليات غير ذات تأثير يذكر، ولكنها كانت جزءاً من خطة الأستاذ صلاح شادى في إحراج السندى والنظام الخاص عموماً، حتى تحين له الفرصة للسيطرة والتي حانت بالفعل بعد تولى الأستاذ الهضيبي، فبدأ في تنفيذ غرضه الذي يتلخص في الآتي:

أولاً: محاولة النفاذ إلى أفراد النظام مستنداً إلى هجوم الأستاذ الهضيبي عليهم، وظهور بعض الأصوات في مكتب الإرشاد ترفض وجود إزدواج في القيادة داخل الجماعة، وكان من أنصار هذا الرأى الأستاذان عمر التلمساني وعبدالقادر عودة، وبالاستعانة بالأستاذين سيد فايز وحلمي عبدالمجيد، بدأ صلاح شادى في الاتصال بقيادات النظام، ولم علم السندى بذلك اعتبره خيانة من سيد فايز وقام بتصفيته.

ثانياً: كان كل من صلاح شادى والسندى على صلة بجمال عبدالناصر، كان كل منهما يرى أنه مسئول وموجه لجمال عبدالناصر "قائد الإخوان بالقوات المسلحة". وفي اعتقادى أن جمال عبدالناصر قد "لعب" بهذا الصراع بين الاثنين وضرب بعضهما ببعض بذكاء شديد ومقدرة تحسب له. فقد كان يقابل كلاً منهما على حده، ويعطيه الإحساس بنفسه بالجندية والإيمان بالدعوة حتى قامت الثورة، واستفاد بالفعل من الإخوان في الدور الذي حدده لهم.

كان الصراع بين الاثنين في تصاعد مستمر، كان عبدالناصر يعمل على تغذية هذا الصراع حتى أن السندى \_ بعد فصله من الجماعة \_ كان على قناعة بأن جمال عبدالناصر هو تتويج لكفاح الجماعة، وأنه قام بالثورة ليقيم الحكم الإسلامي، وأنه \_ أي عبدالرحمن السندي \_ ينبغي أن يكون

بمثابة الأب الروحى الذى يتابع ما يقوم به رجاله من أمور كبيرة. والغريب أنه \_ بعد فصله \_ كان قد قابل جمال عبدالناصر فى أكثر من مناسبة، وطلب منه الأمان لبعض أعوانه ورجاله المقربين، ووافق عبدالناصر وأذكر إحدى الوقائع تدليلاً على ذلك: "كان الأخ محمد فيشه \_ الذى ورد ذكره في بداية الكتاب \_ فى أو اخر أيامه يعمل عند السندى، وكان واحداً ممن تستخدم منازلهم مخازن للأسلحة، وبعد أن اتفق السندى على تأمين أتباعه، استدعاه وطلب منه التخلص من الأسلحة الموجودة عنده، والسفر إلى بلدته "ميت أبو خالد" والبقاء فى منزله انتظاراً لتعليمات أخرى بشأن ترتيب معاشه \_ وكان الأخ محمد فقيراً يعيش على راتبه فقط \_ فكان راتبه يصل إليه فى منزله كل أول شهر إلى أن تم حل الإخوان عام 1954، ودخلوا السجن، وإذا بمندوب من رئاسة الجمهورية يصل إلى "ميت أبو خالد" ويأخذ محمد فيشه إلى ميت غمر ويأمر بتعيينه ميكانيكياً بالوحدة الزراعية بميت غمر وبأوراق من رئاسة الجمهورية".

#### \*\*\*

أطلقت علينا بعد ذلك مجموعة صلاح شادى أننا جواسيس للحكومة أو للأمريكان أو لأى جهة المهم أننا جواسيس لأننا خرجنا عن رأيهم كمجموعة، ولم نخرج على رأى الجماعة بدليل معرفة المرشد عنا، وإقراره لوجودنا. وهنا يمكن بحث هذا السلوك والفكر الذى قاد انقلاباً داخل الجماعة ضد السندى ومجموعته ليقوموا بأحكام قبضتهم على الجماعة وتوجيهها إلى الوجهة التى يريدون، ولست بذلك أدافع عن السندى، ولكنى أقرر حقيقة ما حدث.

بعد ذلك بسنوات قابلت الإخوة داخل السجون، وسألت الأستاذ محمد شاكر لخيل \_ وهو من أقرب المقربين إلى الأستاذ صلاح شادى \_ عن تلك الواقعة التى أخبرنا بها الأخر مجدى عبدالعزيز والخاصة بموقف صلاح

شادى، فطلب مهلة للتحرى، ثم أخبرني \_ بعد فترة \_ أنه سأل الأستاذ شادى عن هذا الأمر، وقد أنكره بشدة وقال: إنه لم يكن له أن يامر بابلاغ جهات الأمن عن إخوان له حتى لو اختلفوا في الرأى معه.

ولما التقيت بالأستاذ صلاح شادى بعد ذلك وسألته عن تلك الواقعة أجاب أنه بالفعل قال ذلك وأنه لا ينكره.

هكذا كانت الحياة داخل الجماعة، ولك أن تتصور أى نوع من الإحباط يأتيك إذا كنت من عشاق الحقيقة والمثالية في الفكر والسلوك ؟!!

### اللقاء مع سيد قطب:

بعد خروج الأستاذ سيد قطب من السجن تم استدعاؤنا \_ أنا والشيخ عبدالفتاح إسماعيل \_ للقائه \_ ذهبنا إليه، سألنا عن أحوالنا، وسألناه عن حال السجون، وأخبرناه \_ موجزاً \_ عما نحن فيه، وطلبنا منه أن يتابع العمل معنا، فوافق على شرط أن نعطيه فرصة كى يستأذن الأستاذ الهضيبي في هذا الأمر. أخبرناه عن مشكلتنا مع الأستاذ عبدالعزيز وأننا غير مرتاحين لتلك العلاقة، ولا ندرى كيف نستطيع التخلص منها ؟ وطلب منا أن نترك له الموضوع وسيقوم هو بعلاجه، ثم حدد لنا موعداً في منزله بحلوان لناتقي معه بمجموعة القيادة الخمسة كي يبدأ معنا توجيهاته.

والحقيقة أن اللقاء مع الأستاذ سيد قطب كان بمثابة تحول كبير في اتجاهات الناس والتنظيم والأفراد، وإعادة تشكيل الفكر تستكيلاً كاملاً في الاتجاه الذي رسمه هو، وأنا أرى أن تلك المرحلة كانت جديدة تماماً، وكان لها تأثيرها على مسيرة العمل في المرحلة التالية.

التقينا في منزله بحلوان، وكان حديث معنا في البداية حديث مجلمات، ثم أخبرنا بزيارته لمنزل المرشد، وأنه استأذنه في العمل معنا،

فأذن له، ثم تحدثنا في موضوع كان يقلقنا ويقض مضاجعنا، هو مسألة تهديد الأستاذ فريد عبدالخالق والأستاذ مراد الزيات والخوف من أن يبلغوا عنا، وأن يكشفوا عملنا. وقال لنا: إن الأستاذ "منير الدلة" قد أخبره بشئ من هذا القبيل، وأنه حذره منا ومن الأستاذ عبدالعزيز على ومن الحاجة زينب الغزالي، وقال: إن سبب خوفهم هو اتصالنا بالحاجة زينب وبالأستاذ عبدالعزيز على اللذين يعملان لصالح المخابرات الأمريكية.

كان رأيه أن نترك له المر تماماً، وألا نشغل أنفسنا إلا بـشئ واحـد و هو إعادة بناء التنظيم و إعادة بناء الفكر كما سيرتبه لنا، وبالأسلوب الذي يراه هو، وقد ورد ذلك المعنى في كتابه .. "لماذا أعدموني". بالصفحة رقم 56 حيث قال: "كذلك كان الأستاذ منير الدلة قد قال لى أثناء تحذيره وتخوفه من شبان متهورين يقومون بتنظيم يعتقد هو أنه دسيس على الإخوان بمعرفة قلم مخابرات أمريكي عن طريق الحاجة زينب الغزالي. وأن المخابرات كشفتهم وأنهم يفكرون \_ في مكتب المشير \_ بالتعجيل بضربهم أو بتركهم فترة. كما قال لى من قبل قريباً من هذا الكلام الحاج عبدالرزاق هويدي، نقلاً عن الأستاذ منير الزيات صهر الأستاذ فريد عبدالخالق والأستاذ صلاح شادى، والأستاذ منير متصل بالأستاذ فريد وبينهما توافق في التفكير والاتجاه. وكان الحاج عبدالرزاق هويدي قد ذكر لي كذلك أن هؤلاء الـشبان متصلون بالأستاذ عبدالعزيز على (الوزير السابق) أو اتصلوا به، وأنه يقال إنهم اتصلوا بالأمريكان ومدسوس عليهم، وكنت قد عرفت من الشباب أنهم \_ فعلاً \_ التقوا بالأستاذ عبدالعزيز على و الأستاذ فريد في بيت الحاجـة زينب الغزالي أثناء بحثهم عن قيادة، ولكنهم لم يستريحوا له، فلم يكاشفوه بأسرار تتظيمهم.

"وفى كلام الأستاذ فريد معى أشار إلى اتصالهم بأشخاص مـشكوك فيهم وكنت أعرف أنه يشير إلى اتصالهم بالأستاذ عبدالعزيز على وبالحاجـة

زينب الغزالى ورأيه من رأى الأستاذ منير أنهما مدسوسان لعمل مذبحة للإخوان".

انتهى كلام الأستاذ سيد قطب في كتابه: "لماذا أعدموني".

وقد أخذ على عانقه أن يوقف تصرف منير الدلة وفريد عبدالخالق ومراد الزيات، وقال إنه "يضمن الحاجة زينب الغزالي وعلينا أن نتركها له، لأنه يرى أنها "مكشوفة" وأنه لا يمكن أن تستعين بها مخابرات دولة أجنبية وهي مكشوفة بهذا الشكل، ثم أشار أنها على علاقة طيبة بمنزل الأستاذ الهضيبي وأن هذا في صالحها.

ثم بدأ الحديث معنا حول البناء العقيدى الجديد الذى يراه، وكان قوام هذا البناء يقع في أمرين أساسيين هما:

أولاً: أن الاعتقاد الإسلامي يقوم على الفهم الحقيقي والدقيق لمعنى التوحيد الوارد في كلمة "لا إله إلا الله" وقال إن هذا المعنى كان يفهمه المسلمون الأوائل أو العرب في صدر الإسلام، لأنهم كانوا على دراية تامة باللغة العربية وهم أهلها، لكن الناس في هذا الزمن الذي نعيشه قد فقدوا معنى اللغة والإحساس بها، وقد تعددت اللهجات بحيث لا تعنى المعنى نفسه. فقد يقال في الصعيد "أن فلاناً قد قتل فلاناً" ولو شهدت المحكمة بهذا لأعدم القاتل، ولكنها عندهم تعنى "أنه ضربه بشدة".

كان الأستاذ سيد قطب يدلل بذلك على أن اللغة العربية قد تعددت لهجاتها بشكل أفقدها معناها الأساسي، وأنها مستهدفة بقصد تنضليل الفكر الإسلامي وتحريفها. وأن فهم "لا إله إلا الله" أيام الرسوم كان يعنى الإيمان بالله ورسوله إيماناً قاطعاً ينفى أى تبعية أو إيمان أو خضوع أو خوف من أى شئ آخر إلا الله، وكان الرسول يقول للناس: "أن تؤمنوا بالله، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه .. وهذا هو معنى انتفاء وجود الأرباب لأن خلع ما دون

الله هو عدم الخضوع لأى أحد أو فكر أو عادة أو عُرْف يخالف أمر الله، ولذلك فإن فهم الإسلام وإعادة تذكير الناس به بهذا المفهوم هو ضرورة حقيقية لإعادة بعث الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين الذين تاهوا عن الطريق والذين قد انحرفوا وابتعدوا عن أصل العبادة.

ثانياً: أن رحلة الأنبياء من أول نوح حتى محمد عليه الصلاة والسلام تتلخص في أمرين:

- الدعوة إلى إسلام الأمر لله.
  - أن الدين هو الإسلام.

فجميع الأنبياء قد جاءوا بهذا المعنى: توحيد الله سبحانه وتعالى، أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً، ثم إن الدين عند الله الإسلام. هذان المعنيان هما "أب" الرسالات المتعاقبة من أول نوح حتى محمد عليه السلام. وهذا تدليل على وحدة الرسالة منذ بداية الخلق. ولهذا فإذا كان ذوو الأديان السابقة للإسلام قد فرطوا في عقيدتهم وبعدوا عنها، فقد اعتبروا متخلين عن دينهم، واعتبروا أنهم عادوا إلى الجاهلية مرة أخرى .. ولذلك فإذا بعد المسلمين بالقدر نفسه وفرطوا فهم بذلك قد استحقوا أن يقال عنهم أنهم ارتكنوا إلى الجاهلية هم أيضاً، وأنه لابد من إعادة تصحيح عقيدتهم مرة ثانية.

كان هذا الأمر جديداً علينا بهذا الفهم، فإنه يؤدى \_ حين تتعمق فيه وتسير على دربه \_ إلى أن تستشعر أنك بعيد عن عقيدة الناس، وأن الناس قد بعدوا عن دينهم وتستطيع الإحساس بأنك في واد وهم في واد آخر، وأنهم فعلاً ليسوا بمسلمين ويترتب على هذا الإحساس أمور كثيرة وخطيرة منها اعتبار الناس كفرة، ويترتب على ذلك ألا تأكل ذبيحتهم وألا تتروج منهم، وأن تعتزلهم، وأن تستبيحهم .. وأن .. وأن .. وأن .. الخ، كان هذا اتجاها خطيراً، ولكنا اندمجنا فيه، مع هذه المحاضرات التي بدأها معنا الأستاذ سيد

قطب، وكان قد حدد لنا بعض الكتب التي ندرسها في هذا الاتجاه ومنع عنا أن ندرس كتباً أخرى حتى لا تغبش الرؤية التي يريدنا أن نكون عليها.

ترتب على هذا أحياناً \_ حين كنا ننزل بتلك الأفكار على إخواننا \_ أن جاءنى أحد الإخوان وقال لي: إنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودين حالياً، فذهبت إلى الأستاذ سيد قطب وسألته عن ذلك فقال: دعهم يأكلوها، فليعتبروها ذبيحة "أهل كتاب" فعلى الأقل المسلمون الآن هم "أهل كتاب".

ومرة أخرى جاءنى أحد الإخوان يقول: "إننا مازلنا نعمل على إقامة الدين وإقامة جماعة إسلامية على الأصول الشرعية، فلابد أن نقيم الحد فيما بيننا، أى أن نجلد الزانى أو نرجمه إن كان متزوجاً، أن نجلد شارب الخمر، وأن نجلد رامى المحصنات، واستشعرت أننا مقبلون على خطر لسنا أهلاً له. فذهبت للأستاذ سيد قطب مرة أخرى أسأله النصيحة فقال لي: "قل لهم إن إقامة الحدود مشروطة بالسيطرة على الأرض، فلا حدود بدون دولة، ولا دولة بدون أرض، ما دمنا غير مسيطرين على الأرض لا نستطيع أن نقيم الحدود".

كانت مثل هذه المشاكل التي أسوقها عبارة عن "عينة" من التساؤلات التي كانت تطل علينا بين حين وآخر من داخل المجموعة. وكنا نتعامل معها في حينها كلَّ في وقته .. وتعددت لقاءاتنا بالأستاذ سيد قطب وتعددت أحاديثه حول هذه المعانى التي لا أريد أن أطيل فيها أكثر من ذلك، لأنه لابد أن يفرد لها مكان آخر لتناقش بالتفصيل من الناحية الفقهية والعقيدية والمسائل الشرعية فيها.

وكان ثاني الأمور التى تحدث فيها معنا \_ فى محاضراته \_ هـو حديثه عن الجماعة، فقال: إن الأستاذ البنا كان عالماً بما يفعل. وكان الهـدف

واضحاً في ذهنه، أنه لا خلاف معه على أمر، وقد حدد له الوسائل والمراحل بدليل وجود مجموعات في "الشعب" ووجود تنظيم خاص لهذا البرنامج، وأن الدعاة في مثل حالتنا لا ينبغي أن يقولوا كل ما يرون للمسلمين أو للناس، لأننا لو قلنا لهم للإننا و لا ينبغي أن يقولوا كل ما يرون المسلمين أو للناس، يكون هذا الفهم بيننا ولا نجهر به للأخرين، وإنما علينا أن نحاول فقط تصحيح اعتقادهم وتفهيمهم، ثم ربطهم بنا في النهاية. وكان مما قالله إن الأستاذ البنا كان يعلم أن الجماعة مستهدفة من الخارج من القوى المعادية للإسلام، وأنهم أدخلوا إلى الجماعة بعض أعضائهم، أو جندوا من داخل الجماعة أفراداً يعملون لصالحهم، على سبيل المثال ذكر أن الدكتور محمد خميس حميدة كان ماسونياً بدرجة عالية من الماسونية وقد وصل إلى أصبح وكيل عام الجماعة، وأن الحاج حلمي المنياوي كان ممثلاً للمخابرات

والواقع أن مسألة اختراق الجماعة من أعلى عن طريق الماسونية أو المخابرات الإنجليزية وغيرها كان أمراً غريباً علينا، إلا أن بعض الإخوان الآخرين غير الأستاذ سيد قطب قد أشاروا إلى هذا الأمر مثل الأستاذ محمد الغزالي في كتابه: "من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث": "ولقد سمعنا كلاماً كثيراً عن انتساب عدد من "الماسون" بينهم الأستاذ حسن الهضيبي نفسه لجماعة الإخوان ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على النحو الذي فعلته" صن 226.

وقال الأستاذ سيد قطب أن الأستاذ البنا كان يعلم هذه الأمور ولكنه لم يجهر بها لباقى الإخوة، فقد كان يتصرف بحكمة، وكان يخفى عن هؤلاء الناس الأسرار التى يريد أن يمنعها، وكان يبلغهم بالأمور التى يرى أن عليهم أن ينقلوها دون أن يحسوا أنه قد كشف حركتهم.

وهذه "عينة" فقط من هذا النوع من النشاط المعادى، وكان غيره كثيراً كانت هناك أسماء أخرى، ولكنه لم يفصح عنها.

وقال الأستاذ سيد قطب أيضاً: إنه لما اختفى الأستاذ البنا لم يكن أحد غيره يعلم بوجود هؤلاء الناس الذين يعملون للقوة المعادية داخل الجماعة وترك المجال لهم أن يترقوا إلى الدرجات العليا في الجماعة، وأن يحكموا قبضتهم عليها، إلى جانب أن باقى القيادات التي كانت موجودة مع الأستاذ البنا كانت حكما وصفهم تقف على كثفى الأستاذ البنا، وأنهم كانوا يرون أنهم في مثل طوله، وأنهم أنداد له، لأنهم يقفون على كتفيه فيرون رؤوسهم بجانب رأسه. ولكن حين اختفى الأستاذ البنا ظهرت هذه القيادات على حقيقتها، وبانت بحجمها الطبيعي وهو حجم الأقزام، ولم يستطيعوا أن يسيروا بالجماعة ليكملوا الطريق الذي وضعه الأستاذ البنا، وبدأت المشاكل، وبدأ العمل المعادي لتحطيم الجماعة من الداخل.

وقال الأستاذ سيد قطب: "أنتم لا تعلمون ما حدث بعد ذلك من هجوم عبدالناصر على الجماعة ومحاولة تفجيرها من الداخل، ثم الاعتقالات والإعدامات التي حدثت".

كان هذا حديثاً موجزاً عن رأيه في الجماعة وما وصلت إليه، وقال إن شخصية الأستاذ البنا كانت طاغية لدرجة أنه حتى كان يتدخل في كيفية وضع "الكراسي" أثناء الاجتماعات، وأن المعاونين له كانوا معتمدين عليه كلية، وليس في داخلهم الابتكار المطلوب، ولا القوى الزعامية أو القيادية التي تستطيع أن تتقلد مقاليد الأمور من بعده.

أمريكا تطلب إعدام سيد قطب :

ويجئ الحديث عما قاله الأستاذ سيد قطب عن الثورة والإعداد لها، قال لي سيد قطب، وقد جرى ذلك في اجتماعات دورية منتظمة في بيته في حلوان وكان يحضرها عدد من قيادات التنظيم الخاص: "إن الإعداد لشورة 23 يوليو بدأ أثناء حرب 1948، وأن حصار الفالوجيا كان فرصة ذهبية لليهود، وأن جمال عبدالناصر كان موجوداً في هذا الحصار، وأنه قد تم تجنيده عبدالناصر لحساب اليهود في هذا الوقت. وقد تم ربط علاقة قوية بينه وبين "ايجال آلون" حيث كان ضابط الاتصال المنوط بالاتصال بين اليهود وبينهم.

وقال: إن علاقته بالأستاذ محمد حسنين هيكل بدأت منذ التاريخ حيث كان الأستاذ هيكل مراسلاً حربياً في فلسطين، وقد دخل في هذا الاتفاق مع عبدالناصر ومع ايجال آلون، وكان هذا سر تقريب عبدالناصر له، واعتماده عليه بعد قيام الثورة، إلى جانب أن الأستاذ هيكل قد اتصل بالأمريكان بعد ذلك أيام أن ذهب إلى حرب كوريا مراسلاً حربياً. فقد تم ربطه بالمخابرات الأمريكية في هذا الوقت وأصبح أحد رجالهم النشطين في مصر. ولذلك فقد كانت الثورة حين قامت تعرف طريقها جيداً، إنها كانت تعمل على رفع شعار الإسلام ثم تذبح المسلمين بسيف مكتوب عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وعلى هذا فإن قيام الثورة \_ في رأى الأستاذ سيد قطب \_ كان نتاج فكر وعمل مشتركين بين الصهيونية وبين الأمريكان. وأنهم \_ لذلك واستعداداً لقيامها \_ قد انشأوا حزباً في مصر اسمه "حزب الفلاح" وأن هذا الحزب كان معداً لأن يتولى المسائل القيادية في مصر عقب الثورة وأن \_ كما قال في تعبيره \_ هذه الكوادر المنضمة إلى "حزب الفلاح" قد لبست الجهاز الإداري في مصر، كما تابس جلبابك ووصلت إلى حد الدرجة الثالثة \_ أي من وزير إلى وكيل وزارة إلى مدير عام إلى درجة كذا وكذا.

وقد أورد الأستاذ سيد قطب هذا المعنى في كتابه "لماذا أعدموني" حيث قال:

"في عام 1951 سافر الدكتور أحمد حسين وزير الشئون الاجتماعية في وزارة الوفد إلى أمريكا، وعاد منها مستقيلاً من الـوزارة، ورغم كـل الترضيات التي قدمها له النحاس باشا، فقد أصر على الاستقالة. ثم أخذ بعدها في تكوين "جمعية الفلاح" وفي مقدمة أهدافها: تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين والعمال. ووضع برنامج ضخم حول هذه الأهداف. وهالت الصحافة الأمريكية للجمعية بصورة كشفت عن طبيعة العلاقة بين الجمعية والـسياسة الأمريكية في المنطقة، ووضعت الهالات الكبيرة حول الشاب الدكتور أحمد حسين وحرمه المتخرجة \_ على ما أذكر \_ الجامعة الأمريكية، وانضم إلـي هذه الجمعية رجال كثيرون برئاسة الشاب الدكتور أحمد حسين، مع أنهم أكبر منه شأناً ومقاماً في ذلك الحين، ومنهم الدكتور محمد صلاح الدين \_ وزير المعارف خارجية وزارة الوفد \_ والدكتور عبدالرزاق السنهوري \_ وزير المعارف في وزارة الوفد \_ والنكتور عمن انضموا إليها.

"المهم فيما يتعلق بالخلاف بين رجال الثورة والإخوان المسلمين، وكنت في ذلك الوقت ألاحظ نموهم عن قرب لأنني أعمل أكثر من اثتنى عشرة ساعة يومياً قريباً من رجال الثورة ومعهم ومع من يحيط بهم، أقول: المهم أن الأستاذ فؤاد جلال وكان وزيراً في أول وزارة برئاسة محمد نجيب كان من بين أعضاء "جمعية الفلاّح" وكان وكيلاً لها. وكنت ألاحظ في مناسبات كثيرة أنه يغذي الخلاف بين رجال الثورة والإخوان المسلمين، ويضخم المخاوف منهم، ويستغل ثقة الرئيس جمال عبدالناصر به ويبث هذه الأفكار في مناسبات كثيرة لم يكن يخفيها عنى، لأنه كان يراني مقرباً من

رجال الثورة وموضع تقتهم مع ترشيحهم لى لبعض المناصب الكبيرة المهمة.

ومع تشاورنا كذلك \_ على المفتوح \_ فى الأحوال الجارية حينذاك مثل مسائل العمال والحركات الشيوعية التخريبية بينهم، بل مثل مسألة الانتقال ومدتها والدستور الذى يصدر فيها".

# الحركة الصهيونية العالمية:

ونتحدث عن رأى الأستاذ سيد قطب فى الحركة الصهيونية العالمية وسيطرتها على المعسكرين الشرقى والغربى، كمدخل لما سيتلوه من حديث فى باقى آرائه السياسية، لأن هذا الخط هو الذى يحكم \_ فيما أرى \_ رؤيته السياسية، ويعتبر هذا هو منطلق تفكيره فى الحكم على الأمور.

يرى الأستاذ "سيد" أن اليهود، بعد اضطهادهم في العالم خاصة في أوروبا لسنوات طويلة في القرن الثامن عشر، قد هاجرت أعداد كبيرة منهم، بعضهم اتجه إلى أمريكا \_ وهؤلاء من يهود هولندا \_ ومنهم من اتجه إلى تركيا، وهم من يهود "الدونمة" الأسبانية الذين هربوا من محاكم التفتيش ومن الاضطهاد المسيحي هناك، ومنهم اليهود الذين خرجوا من البرتغال إلى غير ها من الأماكن ودخلوا المسيحية واعتنقوها مع احتفاظهم بدينهم سراً، وعملوا وخططوا على أن يترقوا داخل المسيحية وداخل الكاثوليكية بالذات حتى يسيطروا على الحركة المسيحية في العالم.

وبالنسبة لفريق يهود "الدونمة" \_ وهؤلاء سيأتى الحديث عنهم فيما بعد \_ فقد اعتنق جزء كبير منهم الإسلام، مع الإبقاء على ديانتهم اليهودية، وهؤلاء كان لهم تأثير كبير في وضع المخططات للسيطرة على الحركة

الإسلامية لهدم الإسلام، كما عملوا على السيطرة على المسيحية وتوجيهها لصالحهم.

قال الأستاذ سيد أنهم ترقوا في المسيحية حتى وصلوا إلى البابوية في الفاتيكان وأنهم لذلك كانوا قادرين على أن يحركوا الأحداث بشكل كبير، وأن يحركوا الفكر المسيحي وأن يغيروا فيه الكثير ليخدم مصالحهم، وبعد أن أحكموا سيطرتهم على المسيحية استخدموها في مخططاتهم وحربهم لهدم الإسلام. وقد كانت القوى المسيحية مستعدة لأن تتعاون معهم في هذا الاتجاه لأنهم يعتبرون أن الإسلام قوى مضادة لهم .. وكان سهلاً عليهم أن يتعاونوا معاً في ضرب الحركة الإسلامية في العالم.

وقد بدأ هذا الاتجاه بعمليات التبشير التي تمت في كثير من الأقطار الإسلامية النائية ولكنها لم تقابل بترحاب من المجتمعات الإسلامية، ووجدوا صعوبة شديدة في عمليات التنصير التي كانوا يودون القيام بها نتيجة الحركة التبشيرية العالمية التي كانوا يقودونها، ولما تعثر هذا الخط التبشيري تم استبداله بالاستشراف وكان الاستشراف قائماً على أساس هدم ومناوئة الفكر الإسلامي عن طريق بعض الغربيين الذين يعتق بعضهم الإسلام، أو لا يعتقه ولكنه يكتب عنه، ومنهم من غالى في حربه ضد الإسلام بصورة سافرة مثل اليهودي "جب" الذي كتب كثيراً من الكتب التي تعريض بالإسلام ديناً وبمحمد شخصية.

ولكن لما كان هذا الخط لا يمكن له أن يوثر في المجتمعات الإسلامية فقد تم إتباع أسلوب آخر أكثر دهاء، وهو أن يكتب كتاب فيه الكثير من التمجيد للإسلام .. ولكنه في طواياه يهدم جزئية صغيرة حتى يبتلعها القارئ دون أن يحس. وهنا كانت الخطورة، واستمر حال المستشرقين على ذلك، وكان الأستاذ سيد يرى أن حركة الاستشراف في العصر الذي نعيشه تحتاج إلى رصد يقظ من المفكرين الإسلاميين حتى

نعلم الاتجاهات الجديدة التي يسيرون فيها لهدم عرى الإسلام وتفكيك أوصاله.

كان الخط اليهودى الذى هاجر فى بلاد الدنيا، ومنها أمريكا وأوروبا وألمانيا وروسيا وتركيا، يهدف فى المقام الأول إلى السيطرة على تلك الدول سيطرة تامة مستعينين بسيطرتهم على الكنائس المسيحية وتوجيه المسيحيين لخدمة أغراضهم والسيطرة على أفراد آخرين يقومون باعتناق الفكر الصهيوني دون أن يكونوا يهوداً فى مقابل أن ترعى مصالحهم الشخصية.

وكان اتجاه سيطرتهم يقوم على أمرين أساسيين هما: "المال والإعلام"، وقد تم لهم ذلك تماماً في معظم دول أوروبا وأمريكا، ثم اتجهت سيطرتهم على روسيا بإخراج الفكر الشيوعي عن طريق اليهودي "كارل ماركس" الذي كان يرى أن تطبيق النظرية سوف يبدأ في إنجاترا، ولكنهم كانوا يريدون أن يحكموا السيطرة على روسيا، والتي لم تكن الأرض السهلة التي قالت النظرية إنها صالحة لأداء مهمتهم فيها، ولكن تم اختيار روسيا لأنهم يريدون السيطرة عليها أيضاً. وتم القيام بالانقلاب الشيوعي عام وظلت سيطرة اليهود على المعسكرين الشرقي والغربي هي الأساس في وظلت سيطرة اليهود على المعسكرين الشرقي والغربي هي الأساس في الفكر العالمي، وكان هذا يُوجّه توجيهاً كاملاً لحرب الإسلام ومحاصرته وضربه في كل مكان.

# (يهود الدونمة) وسيطرتهم على تركيا:

لما هاجروا إلى تركيا من أسبانيا اعتنق عدد كبير منهم الإسلام، وظل على دينه سراً حتى أن أجيالهم التالية ظلوا يتوارثون أنهم يهود وليسوا مسلمين، وظلوا يترقون في المجتمع الإسلامي إلى أن صاروا في صدارته في كثير من الأحيان. وانتهزوا فرصة ضعف الخلافة العثمانية وهزيمتها في

الحرب العالمية الأولى، وانتظار إنجلترا تقسيم تركة الرجل المريض \_ كما كانوا يسمونها \_ وبادروا بنقديم خدماتهم إلى الإنجليز بأن سعوا وعملوا على تفتيت الخلافة من الداخل، فقد ساعدوا وساهموا في تأسيس حركة مصطفى كمال أتاتورك. وكانت حركة علمانية صريحة تبغى دفع المسلمين إلى التقهقر والانهزام وعدم التمسك بدينهم وتراثهم وعاداتهم الإسلامية وتم \_ عن طريق كمال أتاتورك وحزبه \_ مناوئة كل ذلك صراحة ودون مواربة.

ولما قام انقلاب كمال أتاتورك وأثر في الحياة التركية \_ كما ورد في التاريخ \_ وتوارى الفكر الإسلامي عن حكم تركيا، بل وتوارى الفكر الإسلامي عن الظهور، حيث كانت كل مقومات الإسلام موضع هجوم، وكانوا \_ ابتداء \_ يهاجمون "حجاب المرأة" ويهاجمون العادات الإسلامية، ويهاجمون الزي الإسلامي، ويهاجمون كل ما يدل على الإسلام وسعوا إلى الدخول في الأوروبية البحتة الصريحة.

كان لهذا الاتجاه العنيف الواضح الصريح ضد الإسلام في تركيا رد فعل في باقى دول الخلافة، رد فعل خائف من تلك الثورة، وقد تقوقعوا على أنفسهم، ورفضوا أن يحذوا حذو ما حدث في تركيا، فانحصرت هذه الأفكار داخل تركيا نفسها، ولم يتم تصديرها لأن المسلمين في باقى الدول الإسلامية قد تتبهوا إلى خطر هذا الأمر، وباتوا لا يأخذون من تركيا أي توجيه فكرى، بل ويستنكرون ما حدث هناك.

كان الهدف هو حرث الأرض الإسلامية والسلوك الإسلامي والعادات الإسلامية كاملة في كل الدول الإسلامية، ولكنهم لم يستطيعوا نتيجة هذا العنف الظاهر والعداء الذي حدث في تركيا. وعند تقييمهم للأمور تداركوا خطأهم وفكروا في تغيير الأسلوب عن طريق الزحف البطئ على باقى الدول الإسلامية ليفككوا الإسلام فكراً وسلوكاً وعادات يفككونه ببطء شديد، شمينقضون على جزئية جزئية فتنهار تحت أقدامهم.

# اليهود وانقلاب يوليو:

ولما فكروا في بدء هذه الخطة كان لابد لهم أن يبدأوا من مصر ، لأن مصر بموقعها وكثافتها السكانية وثقافة أبنائها، مؤثرة فيمن حولها أرادوا أم لم يردوا. وفي أو اخر القرن التاسع عشر هاجر إلى مصر الحاخام "حابيم ناحوم" كرئيس المعبد اليهودي المصري وكشخص مدرب وفاهم جيداً للخط اليهودي المطلوب تتفيذه في مصر ، بعد أن أشرف فترة علي تتفيذ هدم الإسلام في تركيا عن طريق تهيئة الجو العام الذي ساعد على قيام حركة كمال أتاتورك فيما بعد. بدأ "حابيم" في دراسة وسائل العمل التي سوف يعمل بها، وكان من ذلك أن ساعد الإنجليز في فهم طبيعة الإسلام وكيفية محاربته، ويتضح ذلك من تقرير السفير البريطاني \_ في ذلك الحين \_ الذي أرسله إلى حكومته والاقتراحات المحددة التي أوردها لحرب الإسلام، ولتفكيك التمسك الإسلامي. وكان ذلك بالتركيز على المرأة \_ وهي أكثر ميلاً إلى سماع ما يدغدغ عواطفها \_ بأن تتم السيطرة عليها وتوجيه الحديث لها عن طريق دور الأزياء والإذاعات والأغاني العاطفية، والتركيز على كشف الحجاب والسفور. وكان من رأى السفير البريطاني أن المرأة قادرة على أن تمسك بأنف الرجل وتمر غها في التراب إذا أرادت، وكان هذا هو ما اتفق عليه كأحد الخطوط العريضة في هدم الإسلام في مصر. وبالفعل تمت السيطرة إلى حد كبير على المرأة وقامت حركات نسائية داست الحجاب وبدأوا في الحرية المزعومة \_ كما قال \_ وكانت هذه أحد العمد التي هدموا بها أصلا إسلامياً.

بعد ذلك عمل الخط الصهيوني في مصر على استجلاب الممثلين والممثلات "الموارنة" من لبنان ليقيموا قاعدة في هذا الاتجاه تعمل على هدم قواعد الإسلام وعلى إباحية المجتمع خطوة خطوة، وقد نجحوا في ذلك نجاحاً كبيراً، وظل الخط ينمو ويتصاعد حتى قرب موعد قيام الثورة وكان \_ كما

قال الأستاذ سيد قطب \_ الترتيب لهذا قد تم بالاتفاق بين الصهيونية \_ التي اتفقت مع جمال عبدالناصر أثناء حصاره في الفالوجا \_ وبين الأمريكان الذين نفذوا العملية كما خططها الصهاينة.

وكان تنفيذ هذه العملية لقيام الثورة قائماً على أساس النظرية التى وضعها مستشار الأمن القومى "والت روستو" وذلك بقيام ثورة من العسكريين في الدول النامية بما يشبه الاشتراكية، ويكون لها عدة أهداف منها:

أولاً: تشويه سمعة الاشتراكية في نفوس الجماهير.

ثانياً: أنها \_ في مصر \_ تعمل على تركيز مقدرات الناس في يد الحاكم، فإذا أرادوا خبزاً فالخبز في يد الحاكم، وإذا أرادوا مالاً، فالمال في يد الحاكم، ويصبح الحاكم بذلك هو الرزاق الذي يرزقهم وبهذا يعيشون في شرك مع الله.

وكان هذا هدفاً كبيراً "للانقلاب" الذي قام في 23 يوليو، بأن يعملوا على إبعاد الناس عن الإسلام، ولكن بأسلوب آخر غير الذي تم في تركيا. ففي تركيا كانت الحرب صريحة، ولهذا حدث ابتعاد من كثير من المسلمين، فلم يتقبلوا شيئاً من هذه التعاليم، ولذا قام "حاييم ناحوم" بتطوير الأسلوب بأن جعله واجهة إسلامية وشعارات إسلامية ونمت هذه الشعارات وتحت هذه الواجهة يُذبح المسلمون بسيف مكتوب عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وبهذا يكون الخط أكثر مكراً، وأشد إيلاماً فلا يتصور أحد أن الذي يهدم الإسلام مسلم، أو أن الذي يحارب الإسلام مسلم، ولذا فلابد من وقفة شديدة منتبهة أمام هذا التطور الذي حدث.

لقد استطاعت الثورة أن تقوم بإيذاء شديد للإسلام ومبادئه وعاداته وأعرافه وتقاليده المتأصلة في النفوس. وبدأت تحاربها واحدة واحدة، حتى نالوا من الإسلام ككل، وحتى ضعف الإسلام في النفوس. وحتى بات الناس

يعبدون الله وهم هياكل لا روح فيها. وكان هذا هو المطلوب: أن ينسى الناس إسلامهم ودينهم ويصلوا إلى الحد الذى يكونون فيه أقرب ما يكون من "أهل الكتاب" الذين ضيعوا دينهم قبل ذلك من اليهود والنصارى.

كان لخطة عبدالناصر في هدم الإسلام في مصر أثر كبير وخطر على الحركة الإسلامية. فكان أساس خطته هـو عـزل جماعـة الإخـوان المسلمين عن التأثير في المجتمع بضربهم وسجنهم، وبذلك يتم عـزلهم عـن التفكير في الناس لتصحيح مسارهم الإسلامي، وهذا يُخلِّي بينه وبين المسلمين في أن يقوم على إفسادهم وإضلالهم أكثر وأكثر. وكانت خطتـه فـي هـدم الإسلام قائمة على هدم اقتصاد مصر أو لا .. حتى لا تكون هناك ثـروات تساعد في نشر الدعوة أو تقوَّى شوكة المـسلمين. وكـان ذلـك بالتـأميم، ومصادرة أموال الناس، ووضع الحراسات عليهم، بل إن الأمر تعـدى ذلـك إلى هدم اقتصاد البلد في كل شئ، وعلى سبيل المثال ـ فإن منطقة كمنطقة لي هدم التي لو كانت موجودة في أي بلد من بلاد الدنيا لاعتبروها منتجعاً سياحياً للاستشفاء، ونظموها وجملوها، واستفادوا من جوها. ولكـن رجـال الثورة ـ بدلاً من أن يفعلوا ذلك ـ مـلأوا حلـوان بالمـصانع والمـداخن والأسمنت والتلوث وبذلك حطموا ودمروا ما وهبه الله لمصر من أسباب كان يمكن أن يستفاد بها وتستغل لإيجاد دخل كبير ولإصلاح أحوال البلد.

# أخلاق يوليو:

أما من الناحية الأخلاقية فقد حدث أنهم ساعدوا على اختلاط المرأة بالرجل واختلاط الفتاة بالشاب، وأقاموا المعسكرات في الجامعة وهي المعسكرات المختلطة بين الجنسين والتي كانت تحدث فيها مهازل كثيرة. وكانوا يأخذون الفتيات الإقامة المهرجانات الرياضية في أعياد الشورة وغيرها. وكانت الفتيات تتغيبن عن منازلهن ويعشن مع الشباب ليلاً ونهاراً

بلا رقيب و لا حسيب ولكن بتشجيع من الدولة على أن يعشن دون وازع من خلق ودون رقابة أخلاقية عليهن، حتى لقد وصل الأمر إلى أكثر من ذلك .. فمعهد التربية الرياضية للفتيات كان يعطى الفتاة شهادة تفيد بأنها فقدت بكارتها أثناء التدريب، ولك أن تتصور ما تفعله هذه الشهادة في عقل الفتاة، فقد جاءتها "الرخصة" لكى تعيش كيفما تشاء ولكى تفعل ما تريد.

بدأ رجال الثورة أيضاً في نشر المصانع في كل مكان، خاصة في الأماكن الريفية حتى تدخلها الفتيات والنساء للعمل ليلاً، ويتركن بيوتهن، يعتاد الرجل أن تبيت زوجته خارج المنزل، وكان لهذا الأثـر الكبيـر فـي القضاء على البقية الباقية من العادات و الأخلاق الإسلامية والتي بدأوها "بالمرأة" كما خطط لهم من قبل. كما جاء في كتاب المستشرق "وولفريد كانتل سميث" والذي يحمل اسم "الجمهوريات العربية اليوم" والذي قال فيه: "إن المجتمعات القبلية هي أشد استمساكاً بالدين عن المجتمعات الصناعية، وأن المجتمعات الصناعية هي أكثر تحرراً وبعداً عن الأديان". لذا فقد كانت هذه إحدى التوجيهات التي سار عليها رجال الثورة في أن يحولوا المجتمع الزراعي المصرى إلى مجتمع صناعي لحرث ما تبقى من الدين في نفوس الناس. وقد ساعد على ذلك الخط الاشتراكي مع التصنيع في الريف مع الخط الإعلامي الذي يدعو إلى الحرية والتحرير، مع خروج المرأة وسفورها، مع انتشار الموضة عن طريق دور الأزياء، وتوجيه الحديث فيها إلى المرأة بتكثيف شديد حتى تعتاد أن تطيع دور الأزياء، وهي بذلك جعلت طاعتها لغير الله. وهي بذلك دخلت في دور الشرك، إذن فقد كانت الأمور كلها مخططة ومدروسة دراسة كاملة حتى يحيطوا بالعادات الإسلامية والأخلاق الإسلامية ويفتتونها من كل جانب.

نخلص من هذا كله إلى أن الخط الصهيوني قد أمسك بتلابيب مصر وساقها إلى القدر الذي رسم لها، دخلت في حيز النفوذ الصهيوني عن طريق ما يسمى بالوطنية المصرية والوطنيين المصريين الذين لهم ارتباطات صهيونية وأمريكية مشبوهة، وأن اليهود قد قالوا في كتابهم "التلمود": "لابد أن نفسد الأممين حتى يصيروا كالحمير نركبهم، وكلما نفق حمار استبدلناه بحمار غيره". كان هذا هو ما يحدث في مصر، وكان هذا هو نما يحدث مع الحكام والقادة الذين يستبدلونهم حسب أهوائهم وحسب ظروفهم في تتفيذ مخطط الإفساد ضد الإسلام.

# خطة للعمل الإسلامي:

وبعد أن وصل المجتمع إلى ما وصل إليه من ارتكاسة ومن ركون الله الفساد ومن تضييع لبقايا الدين، كان هذا سبباً في الحكم عليه أن أصبح مجتمعاً جاهلياً بعد عن دينه وفرط. وكان لابد من إعادة بعث الإسلام في النفوس مرة أخرى، وكان لابد من وضع خطة للعمل الإسلامي قائمة على المنهج القرآني وعلى فعل الصحابة، وكان هذا المنهج يقوم على الآتى:

الدعوة وانتقاء أعداد من الأفراد لتربيتهم تربية إسلمية متكاملة \_ كما حدث مع الرسل عليه الصلاة والسلام في مكة \_ وأعنى بإسلامية أنها تربية ثقافية وفكرية وروحية وعبادية وتدريبية عسكرية إلى جانب بنائها الاقتصادي أيضاً، وكل ذلك كان لابد أن يتم في مجموعة أولى تأخذ حظها من التربية، وكان مطلوب ألا نجهر بعدائنا للمجتمع الجاهلي وألا نخبرهم برأينا فيهم حتى لا يبتعدوا عنا، ونستطيع أن ننتقي منهم الصالح للتربية.

ولما تحدثنا مع الأستاذ سيد قطب عن أن المسائل العسكرية لم تبدأ في مكة ولكنها بدأت في المدينة، رد بقوله: "إن حمل السلاح والمهارة في

استعماله أمر مفروغ منه ابتداء كجزء من أجزاء التربية. أما استعماله في عمل عسكرى، فهذا أمر يأتى وقته بعد النضج وبعد اكتمال التربية المطلوبة.

وكان من رأى الأستاذ سيد أن هذه الفترة ينبغى أن تأخذ وقتها وألا يتم استعجالها، وبعد أن تتم تربية هؤلاء الأفراد من كل الجوانب يبغى أن ينتقى منهم عدد كبير يتم التركيز على أن يكونوا فدائيين أو يربوا تربية عسكرية معينة حتى يكونوا حماة للحركة التى تقوم، وحتى يقوموا بعمل انتقامى ضد من يحاول أن يحارب هذا الاتجاه الإسلامي، وهذه الحركة الإسلامية لأنه كان يرى أن من أخطاء المسلمين أنهم فى كل مرة يُضربون ولا يردون على ضربهم بحركة انتقامية، وهذا مما "أطمع" فيهم الحكومات المتتالية ودأبت على ضربهم وسجنهم دون أن يحركوا ساكناً.

فى هذه المرحلة ينبغى على الأفراد المنتظمين في الحركة أن ينفصلوا شعورياً عن المجتمع وألا يشاركوه فى شئ بينهم وبين أنفسهم، ولا يجهرون بذلك حتى يكتمل نضجهم وتتم تربيتهم، وتتم توسعة رقعتهم وزيادة أعدادهم على قدر الإمكان، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة أخرى هي مرحلة "المفاصلة" وهي أن يقف رجالات هذه الدعوة "ويفاصلوا" المجتمع ويقولوا إن هذا طريقنا وهذا طريقكم، فمن أراد أن يلحق بنا فهو مسلم ومن وقف ضدنا، فقد حكم على نفسه بالكفر، ولكل أن يتخذ ما يراه من موقف فى هذه الحالة ويحن يفصل الله بين الطرفين، بشئ أو بآخر. فإما أن ينصر الفئة المؤمنة المؤمنة، كما حدث لأصحاب الأخدود الذين "فاصلوا" قومهم، ثم قصضى عليهم عن طريق دفنهم فى الأخدود كما جاء فى القرآن الكريم.

كان هذا هو الخط الذي ير اه الأستاذ سيد قطب للحركة الإسلامية وللدعوة الإسلامية، وإنه لابد أن يكون مستوحى من روح الإسلام ومن فعل الرسول و الأنبياء من قبله، وقال: إن هذا كان خط الأنبياء جميعاً فقد قاموا بهذا إذ دعوا إلى الله وجندوا جنودهم، وحبذوا الدعاة، ثم أتت المرحلة التي "فاصلوا" فيها قومهم، فقد فعل ذلك نوح وإبراهيم وموسى .. وهكذا فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حين دعا أهل مكة .. وأتت مرحلة "المفاصلة"، ففاصل قومه، وهاجر بالمستضعفين من المسلمين إلى المدينة وأراد الله لهم التمكين وأراد لهم النصر، وكان هذا العدد القليل الذي ربَّي في مكة هو الذي يحرك الأمور طوال فترة الحكم الإسلامي والخلافة الإسلامية، وأن هؤ لاء الأفراد كانوا هم الذين يدعوهم الرسول حين تشتد الظلمة وتشتد المحنة، ويختلط الأمر على الناس، فكان ينادى: "يا أصحاب البيعة يا أصحاب البيعة" .. وكانو ا يتدافعون إليه ينصر ونه لأنهم قد لقو ا قدر هم من التربية والاهتمام، وكانوا قادرين دائماً على تصحيح مسار الدعوة في هذه المرحلة، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في نصرة أبي بكر ضد من ارتدوا، وبهذا فإنه يرى أن هذا هو الخط الأساسي في تربية الأفراد وفي نشر الدعوة الإسلامية دائما.

## فقه الحركة:

وإضافة لذلك كان الأستاذ سيد قطب يرى أن للحركة الإسلامية قواعد وأحكاماً فقهية مختلفة كثيراً وفي كثير من الحالات عما هو مقرر في الفقه الإسلامي العادي، وسمعنا منه لأول مرة تعبير "فقه الحركة". وكان يقول أحكاماً قائمة على فقه الحركة مخالفة إلى حد ما الأحكام

العامة. وفي كتابه الذي لم ينشر: "معالم الطريق \_ الجزء الثاني" كان يفرد جزءاً كاملاً "فقه الحركة" ولكنه عندما أخذ في رأيي في نشر هذا الكتاب رجوته ألا ينشره، لأنه سيثير انقسامات واختلافات كثيرة، وسيثير الدنيا علينا وسيقولون إن سيد قطب ابتدع في الإسلام بدعة، ووافق على رأيي ولم ينشر الكتاب، ولا أعرف مصيره بعد ذلك.

وقد أخبرنا الأستاذ "سيد قطب" أن هذه الرؤية قد اتضحت لــه أتنــاء وجوده في السجن عندما اعتقل عام 1954، وحكم عليه بعشر سنوات قضاها في السجن، وكان يتأمل ما حدث، ورافقه في هذا التأمل الأستاذ محمد يوسف حواش ــ الذي أعدم في أحداث 1965 ــ وشاركه في الــرأي. وقــال: أن الأستاذ محمد يوسف حواش يجب أن نعتبره الشخص الثاني بعده فإذا أصــابه مكروه فلنلجأ إليه، وأنه هو ــ تقريباً ــ الفكر نفسه والرأى نفسه والمـشورة نفسها.

وقال الأستاذ "سيد" إنه حين رأى هذا الفكر وقدمه للإخوة فى السجون حدثت خلافات شديدة بينه وبينهم، ومنهم بعض الشباب الذين رفضوا التعاون معه فى هذا الأمر، ومنهم من التقى معه على هذا الفكر. وذكر بعض الأسماء التى وفقته، وبعض الأسماء التى عارضته، وكان بعض الإخوة قد انتظموا معه فى تنظيمي سمى "تنظيم السجون" وكان على قمته الأخ "محمد الطوخى" بعد الأستاذ "محمد يوسف حواش". ولكن لما اختلف معه من اختلف لم يقولوا: "دعنا نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله .. ولكنهم قالوا نحتكم إلى رسائل الأستاذ البنا".

ورأيت أنا فى ذلك شططاً كبيراً فالمفروض أن يكون الحكم فى أى خلاف بين المسلمين هو الكتاب والسنة، وليس رسائل الأستاذ البنا، لأنهم بذلك قد أخرجوا الأستاذ البنا ورسائله عن حدودها كرسائل داعية وكفكر داعية إلى حدود أكبر بكثير من ذلك. وفى هذا بداية من التأليه والانحراف التى كنت ألمحها أحياناً وتتوارى أحياناً أخرى.

وقد ورد هذا المعنى على لسان الأستاذ سيد قطب في كتابه "لماذا أعدموني" صفحة 36 حبث قال: "هؤ لاء النبن حضروا من القناطر \_ وسمعوا منى ما ينبغي أن يكون عليه منهج الحركة الإسلامية وسمعوا مفهوماتي العقيدية الصحيحة، ومدى بُعد المجتمعات الإسلامية اليوم عنها بما فيها المجتمعات الإسلامية التقليدية ذاتها \_ ليسوا كلهم من سن واحدة و لا من ثقافة واحدة، فعدد منهم عمال، وعدد منهم طلاب متفاوتو المستوى والاستعداد، كما أن بعضهم أقام أياماً لقيني ساعة أو ساعتين في المجموع وبعضهم أقام أسابيع وبعضهم أقام شهراً طويلاً، لذلك كله اختلفت الصور التي نقلوها لإخوانهم في القناطر، وبعض هذه الصور كانت منشوهة أو مبتورة، وبعضها كان كاملاً وصحيحاً، مما جعل المسئولين عنهم في القناطر يختارون من بينهم مجموعة من خمسة أو أقل أو أكثر تشرف على شئونهم فترة من الزمن حتى تتعب فيختارون غيرها. تطلب منى أسماء مجموعة من الكتب تكون مراجع لدراسة الإخوان لأن الكتاب ينقل الفكرة نقــلاً كـــاملاً صحيحاً، فكتبت لهم أسماء نحو أربعين كتاباً اختاروا هم من بينها بعضها و أضافو ا بعضاً آخر ، و جعلو ها بر نامجاً ثقافياً تدرسه فيما بينها "أسر " بقدر ما يسمح نظام السجن. و الأسرة \_ عادة \_ سكان زنز انة فيما أظن، و لا أعرف على وجه الدقة تفصيلات ذلك، ولكن هذا لم يضع حداً للمشكلة التي نشأت

من رفض مجموعة منهم أن تتلقى أفكاراً أو تدرس برنامجاً لم يأت من الجهة الشرعية في الجماعة، وهم الباقون من أعضاء مكتب الإرشاد في السجون، وكانوا إذ ذاك في الواحات.

"وفي خلال الفترة من 62 إلى 64 انتهت الحال إلى أن تكون المجموعة التي في القناطر وعددها حوالي المائة مصنفة كالآتي:

حوالى "25" اندمجوا في الدراسة، وأصبحت لهم مفهومات واضحة في العقيدة الإسلامية، وفي منهج الحركة الإسلامية، وحوالى "25" آخرين يعارضون تماماً هذا الاتجاه، ويرفضون مبدأ السماع إلا من قيادة الجماعة في الواحات، وحوالى "50" يدرسون ولكنهم لم يصلوا إلى الوضوح الكافى، وهم في الطريق، إلى أن انتهت مدة سجن الجميع وخرجوا خلال عام 1965.

وفى مقدمة الذين يعتبرون قد درسوا وفهموا: مصطفى كامل، ورفعت الصياد، وسيد عيد، وفوزى نجم، والطوخى، وصبرى عنتر، وعبدالحميد ماضى، ولا أملك تذكر كل الأسماء لأنى أعتمد فيها دائماً على ذاكرة الآخرين، ويمكن الاستعانة بذاكرة الأخ "حواش" أو الأخ "الطوخى" أو الأخ "فوزى نجم" ليذكرنى بهذه الأسماء فهم يعرفونها معى.

وفى مقدمة الذين عارضوا بشدة وأثاروا ضبة: "أمين صدقى، وعبدالرحمن البنان، ولطفى سليم، وعبدالعزيز جلال والبقية يتذكرها الأستاذ الطوخي أو فوزى نجم أو مصطفى كامل"، انتهى كلم الأستاذ سيد قطب.

وفى هذه الصفحة نرى أن جزءاً منهم رفض حتى أن يسمع إلا من قيادة الإخوان، وهنده نقطة مهمة جداً داخل جماعة الإخوان، فهم يرون دائماً أن الفكر حتى الفكر لل ينبغى أن يقتربوا منه إلا بإذن الجماعة.

والقول بعصمة الأئمة غير معروف بين جمهور المسلمين من أهـل السنة فمذهبهم أن القائد أو الحاكم يجئ من أية طبقة وأنـه \_ فـى موضـعه العالى من تصريف الأمور \_ يجوز عليـه أن يخطـئ وأن يـصيب، وأن نصحه \_ إذا أخطأ كمؤازرته إذا أصاب واجب على الأئمة.

وهذه إحدى النقاط المهمة التى ينبغى الوقوف عندها جيداً، لأنها تعتبر وصاية على الفكر أو حجراً على الفكر أو محاصرة لفكرة الشخص ألا يتقى ولا يسمع ولا يقرأ إلا من خلالهم، وبهذا تكون الشخصية موضوعة فى قالب محدد، وينبغى أن يخرج الإخوان من هذه النظرة، وأن يدرسوا، وأن يناقشوا، وأن يكون لكل فكره الواضح الناضج الذى يشكل شخصيته هو، وأن الإسلام إذا كان قد تميز بشئ فقد تميز بحرية الفكر وحرية الاعتقاد داخل الإطار العام الذى حدده كتاب الله الكريم والسنة الشريفة وترك للإنسان أن يجتهد وأن يدرس وأن يفكر ما شاء له الفكر ما دام فى حدود الإطار الشرعى العام للإسلام.

ثم انتقل لمقالة أخرى قالها الأستاذ سيد قطب وهى أنه أثناء وجوده في أمريكا للدراسة فوجئ بأن كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام، وكان يطبع في مطبعة المنياوى التي كانت في أول شارع الجيش، وكانت قد وصلت أول نسخة منه خرجت من المطبعة إلى إحدى جهات النشر الأمريكية

المشبوهة. وقد دعوه إلى أن يتعاون معهم، وعرضوا عليه أموالاً، أو مشاركة في دار نشر ... أو ... أو ... إلخ ... عروضاً كثيرة مغرية حتى يستم تجنيده لحساب الأمريكان، وحتى يكون أحد الذين يسيرون في الفلك، ولكنه رفض ذلك بشدة، وكانت نظرته إلى الناشر الذي أرسل هذه النسخة أنه كشف نفسه وعرف أنه عميل لتلك الجهات. وكان يرى أن السبب الرئيسي في القبض عليه عام 1954، وفي الحكم عليه بعشر سنوات هو هذا الموقف الذي وقفه من أمريكا، ورفضه للتجنيد في صالح مخططاتهم، وأن هذا كان أحد أنواع الانتقام التي حدثت ضده، وكان يرى أنه في المرة القادمة سوف يُعدم لأنهم لن يتركوه ولن يقبلوا أن يرفضهم مفكر.

## سقوط القدوة:

تم الاتفاق على أن يكون ما سبق هو الخط الفكرى العام للتنظيم الذى نحن بصدده، وأن نبدأ فوراً في إعادة تشكيله وصياغة أفكار الناس \_ الإخوة المنتظمين معنا \_ حسبما قال الأستاذ سيد قطب وما رآه. وقد اقترح علينا مجموعة من الكتب نبدأ بها ومنها على سبيل المثال: "هل نحن مسلمون، العدالة الاجتماعية في الإسلام، معالم في الطريق، الغارة على العالم الإسلامي، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر "للدكتور محمد حسين"، الإسلام في طور جديد "للأستاذ البنا"، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه "للأستاذ عبدالقادر عودة".

وكان سيد قطب يرى \_ بعد أن سألنا عن عدد الأفراد الذين في أيدينا و أخبرناه أنهم حوالي ثلاثمائة \_ كان يرى أن سبعين منهم \_ على

الأقل ــ سيكونون قادة مبرزين أو إيجابيين أكثر. وقال: يجب أن نبحث عن هؤلاء السبعين وأن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفكر، وأن نبدأ بتدريب هؤلاء تدريباً خفيفاً، حتى يكون ذلك بداية لتأهيلهم في أن يكونوا قادة العمل الذي نحن بصدده في المستقبل القريب.

تمت إعادة تشكيل المجموعات، وكانت المجموعة بين ثلاثة إلى خمسة أفراد، واتفق على أن يكون لكل خمس مجموعات قائد، وكل قائد على علاقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها، وبهذا نتمكن من عيزل أي مجموعات يتم كشفها أو القبض على أحد أفرادها بتهريب المسئول عين هذه المجموعات، وبهذا لا يتم كشف التنظيم كله، كما كان يحدث سيابقاً في أغلب تنظيمات الإخوة "الهرمية" التي كانت إذا اعتقال أحد الأخوة يتم الاعتراف على باقى التنظيم ومعرفة كل أفراده بسهولة شديدة.

وبدأ العمل في تجنيد مجموعات جديدة من الشباب المتحمس للإسلام، وكان من أقرب المجموعات إلينا، تلك المجموعـة المندمجـة فـي جماعـة "الدعوة والتبليغ" وكان من السهل إقناعهم بأننا نعطيهم أكثر، وأن هـذا هـو الخط الإسلامي المتكامل الذي ينبغي أن يسيروا فيـه، لأن جماعـة الـدعوة والتبليغ ـ كما قلت من قبل ـ كانوا ينكرون الجهاد، ويـضعون بـدلاً منـه مسألة الخروج في سبيل الله ثلاثة أشهر في السنة للـدعوة إلـي الله، وأنهـم يعتبرون ذلك هو الجهاد المفروض، أما الجهـاد بمعناه الـشرعي فكانوا ينكرونه حرصاً على رضاء الحكام عنهم وحتى لا يصطدموا بالـدول التـي يعملون بها، فكانوا يرون أن هذا أكثر أمناً لهم في الحركة، ولكنهم وقعوا في محظور شديد وهو تضييع مبدأ مهم من مبادئ الإسلام.

وعلى سبيل المثال، كان من بين الإخوة الذين دخلوا في هذا الطريق مجموعة كبيرة من كلية الهندسة، شباب متحمس للإسلام، ومجموعات أخرى في كل المجالات، وقد التقيت في تلك الفترة بأمير جماعة "الدعوة والتبليغ" "فريد العراقي" — وكان على معرفة بي من قبل — أيام كان رئيساً لقسم الطلبة في الشرقية وكنت أنا في ميت غمر، والتقينا مرتين قبل أن يسافر إلى المغرب ويلتقي بجماعة الدعوة والتبليغ هناك، ويعتنق فكرهم ويعود إلى القاهرة، داعياً إلى هذا الفكر ومنظماً لحركتهم — التقيت به عدة مرات، وتناقشنا في مثل هذه الأمور الخلافية بيننا وبينهم، وكان اقترابي منهم إلى حد كبير لمجرد أنهم "حقل جيد" يُعد الشباب الذي أريد، واقتطف منها ما أشاء من الأخوة وأجندهم في تنظيمنا، وأكمل لهم فكرهم حسب خطنتا، وحسب فكرنا المتكامل.

بعد ذلك قابلت مجموعة من الطيارين كانوا حول الأستاذ أحمد رائف أيامها كان يدعو إلى حزب التحرير الإسلامي \_ كما فهمت من لقائى بـ ه كنا قد اصطدمنا بهذا التيار من قبل، فلما وجدته قد ظهر من جديد التقيت بهؤلاء الطيارين وحدهم وأفهمتهم أن هذا ليس هو الطريق الـ سوى، وتم انتظامهم معنا في تنظيمنا، وقد كانوا أحد العوامل المفيدة جداً في نقل الرسائل إلى الخارج دون أن تمر على الرقابة، أو يُخاف من فتحها، فكنت أكتب الرسائل إلى السعودية أو إلى أى مكان آخر، وأعطيها لأحد هولاء الطيارين، فيأخذها معه ويلقيها في بريد الدولة التي يذهب إليها، فتأخذ وجهتها التي نريد.

كان هذا هو الخط الذي عملنا فيه، إلى جانب أنه في هذه الفتررة كان يوجد كثير من الشباب يذهبون إلى المساجد طالبين الهداية بالإسلام والمعرفة به، وكان هؤلاء الشباب أحد الحقول الخصبة التي ذهبنا إليها وجندنا أعداداً كبيرة منهم، بالإضافة إلى بعض الجماعات الإسلامية الأخرى التي تعمل في الحقل الإسلامي، وقد تمكنا أن نستقطب أعداداً منهم لتجنيدهم في التنظيم.

# رسل من الدول العربية:

جاءنا بعض الرسل من الدول العربية والإسلامية أوجزهم فيما يلى:

رسولان من العراق اتصلابي وأخبراني نهما قد قابلا الأستاذ فريد عبدالخالق والشيخ محمد الغزالي، وأنهما بتوجيه من قيادتهما جاءا إلينا، ولـم يكشفا أمرنا \_ كما أمرتهما قيادتهما \_ عند الأستاذ فريد، لأنهم علموا أنه ضد أي تحرك في المرحلة الراهنة، وكانوا يخالفونه في الـرأي، لأن لهم منهجاً خاصاً بهم يخالف السكون والسلبية التي كان الأستاذ فريد يعمل لها. وطلبا مني أن أوصلهما بالأستاذ سيد قطب، فحددت لهما موعداً، وذهبنا إلى بيته في حلوان، وجلسنا معه يوماً كاملاً، وشرح لهما الفكر العقيدي وأوجز لهما الفكر السياسي للحركة، ومنهج الحركة، وتصوره لمستقبل الحركة الإسلامية. ثم طلب منهما أن يلتقيا مع الأستاذ "محمد قطب" الذي شرح رأيه في الاستشراف والمستشرقين، ودورهم في محاربة الإسلام عن طريق الكتب، ومحاولتهم إلقاء الضوء على كل النقط السلبية وتوسيعها، وأنهم لهم أساليب ماكرة في بلوغ أهدافهم في حرب الإسلام.

وخرجا من عند سيد قطب وجلسا معى، وأخبرانى عن عدة أمـور، ومنها طريقة التنظيم الذى يتبعونه هناك، سألانى عما نفعل فيما اعتقلوا مـن قبل، فقلت لهما: إننا نستبعدهم من أى تنظيمات سـرية .. وتوكـل إلـيهم الأعمال العلنية بعد أن أصبحوا "ورقة محروقة" ولا يمكن الاعتماد علـيهم، لأنهم لو دخلوا فى تنظيمات سرية فـسوف يكـشفونها لأن رجـال الأمـن سيكونون خلفهم.

وشرحا لي ما يفعلونه في العراق بهذا الخصوص، وقالا: إنهم يلحقون الشخص الذي قبض عليه بأحد الأحزاب الأخرى وليتكن أحزاباً ضد التيار الإسلامي ويجعلونه يظهر بنشاط كبير في تلك الأحزاب، كأن يدخل الشيوعية مثلاً، أو البعث، أو مثل هذه الأحزاب التي كانت قائمة في العراق وقتها، ثم يقوم بدور كبير حتى يُسجَّل له أنه انتقل من الإخوان إلى البعث أو إلى الشيوعية، أو .. أو .. وعندها ينقطع عن النشاط نهائياً، ثم يبدأ بالعمل السرى مرة أخرى مع الإخوان، وبهذا يكونون قد "غطوا" هذا الأخ وقاموا بحمايته مرة أخرى وضللوا أجهزة الأمن من أن تتبع خطاه.

كان الإخوة في العراق \_ كما قالا لي \_ حريصين على انتخاب مرشد من خارج مصر، وكان الرسولان في أشد الإلحاح أنه ليس من العدل أن يكون المرشد دائماً من مصر، لأن بقية الدول العربية فيها كفاءات كثيرة وعلى درجة عالية، وأن استثثار المصريين بأن يكون المرشد منهم يوجد أذى وخللاً في طبيعة التكوين عندهم. وقالا: إن لديهم أخاً فاضللاً في مستوى الأستاذ البنا، ولكنهما رفضا أن يفصحا عن أسمه، وقالا: أنهما يرشحانه أن يكون المرشد وأنه قد آن الأوان أن يخرج المرشد من دولة أخرى غير مصر

.. وأنهم سوف يعملون لتعبئة الإخوان في الخارج لأن يتقبلوا هذا التغيير الذي لابد أن تقبله مصر ويقبله المصريون ايضاً.

بعد سفر الأخوين العراقيين، جاءنا مندوب فلسطيني يدعى "هانى بسيسو" وقد جاء برسالة من الأستاذ "مأمون الهضيبي" \_\_\_ وكان وقتها مستشاراً في محكمة غزة التابعة لمصر \_ وطلب منا أن نوصل مبلغاً من المال لمنزل الأستاذ الهضيبي، وتناقش معنا في أمور خاصة بالدعوة، وأبدى استعداداً طيباً أن يتعاون معنا في المستقبل القريب، ولم يحدث بيننا وبينه أكثر من ذلك، واعتقل هنا بعدها، وتوفي بالسجن.

بعد ذلك أخبرني الأخ "مبارك عبدالعظيم" عن وجود مجموعة من إخوان تركيا، وعجبت حين سمعت أن هناك تنظيماً للإخوان في تركيا، لكني عرفت أنه تيار إسلامي متحمس لأن يقيم تنظيمات على غرار الإخوان، وماذا وأنهم جاءوا إلى مصر طالبين العون والإرشاد: كيف يبدأون، وماذا يدرسون، وكيف ينظمون أنفسهم، وكانوا شديدي الحماسة للعمل من جديد في تركيا.

والحقيقة أنه خوفاً عليهم \_ وكنت شديد الحرص ألا نكشفهم لعلمي أن الأمور في تركيا ليست من السهولة بمكان \_ فقد طلبت من الأخ مبارك عبدالعظيم أن يظل هو على اتصال بهم، وألا يوصلهم بأى أحد من الإخوان، وأن يعطيهم كشفاً ببعض الرسائل والكتب التي عليهم أن يدرسوها، وأن يفهمهم كيف ينظمون أنفسهم، وكيف يعملون دون أن تكون لهم أدنى صلة بنا في الوقت الحاضر، حرصاً عليهم وعلينا، فتركيا من الأماكن الخطيرة والاقتراب منها لابد أن يكون في حذر وعلم شديدين. وانتهى الاتصال بهذا

الشكل، وقد أعطاهم الأخ مبارك هذه الكتب، وطلب منهم العودة على أن يعملوا وحدهم، وأن يتابعوا الاتصال بنا مرة كل عام أو نحو ذلك.

وفى هذه الأثناء جاءنى مندوب من السعودية، سودانى الجنسية اسمه "تاج السر محجوب" يحمل رسالة من الإخوة هناك، وكانت هذه الرسالة بناءً على ما اتفقنا عليه حين كنت أؤدى فريضة الحج، فقد أخبرونى أنهم بصدد جمع السلاح الذى طلبناه وأنهم قد أرسلوا لشرائه من جنوب السودان. وكانت هناك جزئية أخرى أثاروها وهى أنهم طلبوا منا الانتظام أكثر فى رسائلنا حتى يكونوا على علم بما نحن فيه، ونكون نحن على علم بما هم فيه، وأن ننسق الأمور بيننا بالشكل المناسب.

كان من بين ما جاء به المندوب السوداني رسالة غاضبة من الأخ "محيى" لأنه اكتشف أن هناك خطاباً أرسلته الحاجة زينب الغزالي إلى الأستاذ سعيد رمضان .. وكان محيى قد اتفق معى على ألا يكون هناك اتصال بالخارج إلا من خلال القناة الموصلة بيني وبينهم، وألا يقوم أي أحد آخر بالاتصال بالخارج، وكنت قد أوضحت هذا الأمر للإخوان جميعاً، وللحاجة زينب الغزالي وللشيخ عبدالفتاح إسماعيل، لكن الحاجة زينب كانت على علاقة وطيدة بالأستاذ سعيد رمضان، ولم تستطع أن تخفي عنه ما نحن فيه، ذلك لأنه كان قد أمدهم ببعض المال \_ كما ذكرت من قبل \_ ولذا فإنها كانت ملتزمة \_ على ما يبدو \_ بأن تخبره بكل ما يجرى عندنا في مصر.

وفوجئت بأن الرسالة التي أتت من السعودية بها صورة للخطاب الذي أرسلته الحاجة زينب إلى الأستاذ سعيد رمضان، وبالطبع لا أدرى كيف حصلوا على هذا الخطاب، وصوروه ثم أرسلوه لى. ولما قرأته وعلمت ما

فيه أحسست بضيق شديد فهذا أمر خطير بالنسبة للتنظيمات السرية وغير مسموح به على الإطلاق.

أخذت الخطاب وذهبت للأستاذ سيد قطب وطلبت مقابلته دون موعد سابق وقابلني، وقرأ الخطاب وأبدى إعجابه الشديد بالإخوة في السعودية، وقال: إن هذا دليل على أنهم منظمون جداً، وأنهم على كفاءة عالية من العمل، ووعد بأن يتولى هو إصلاح الموضوع مع الحاجة زينب، وأن يجعلها أكثر التزاماً، وقال: إن علينا أن "نتركها" له، وأنه سيتصرف معها بالشكل الذي يراه، وطلب منى ألا أخبرها بذلك.

والحقيقة أننى صرت أتحفظ معها ولا أخبرها بكل ما عندنا من أمور، بعدما أحسست أن أسرارنا من الممكن أن تتسرب في اتجاه لا نريده، خاصة أنه في هذه الفترة قد صدر قرار من الأخر "مناع قطان" للمسئول عن الإخوان في السعودية بفصل الأستاذ سعيد رمضان من الجماعة، وكانت هناك محاولات من الأستاذ عبدالبديع صقر، لإعادته مرة أخرى وكان حوله الكثير من اللغط والأقاويل التي كان من الأولى البعد عنها والتزام الحذر.

# مفاجأة أخرى من مكتب المشير:

أعدنا بناء التنظيم بالشكل الذى اتفقنا عليه \_ والذى أوضحته فيما قبل \_ ظلت اجتماعاتنا ومتابعاتنا للأمور فى كل المحافظات تتوالى وتسسير بخطى وئيدة، وكنا كل يوم نكسب أرضاً جديدة وإخواناً جدداً. وكانت لقاءاتنا مع الأستاذ سيد قطب تتوالى أسبوعياً، وفى بعض المرات كان يقابانا فى

القاهرة في أحد البيوت التي أعددناها لهذا الغرض. وأثناء ذلك \_ كما قلت \_ حدثت عدة تغييرات في القيادة، فبعد أن سافر "عوض عبدالعال" منتدباً إلى الجزائر .. وسافر "محمد فتحي رفاعي" إلى البلد نفسه، اكتمل شكل التنظيم بأن حل الأخ "صبري عرفه الكومي" مسئولاً عن الدقهلية، والأخ "مجدي عبدالعزيز" مسئولاً عن الإسكندرية \_ وكان على اتصال بهم هناك ولكنه كان يمثلهم في قيادة القاهرة، أما المسئول المحلي في الإسكندرية فكان الأخ عبدالمجيد الشاذلي.

#### اكتمل الشكل النهائي للإخوة في التنظيم كالآتي:

"صبرى عرفه الكومى، على أحمد عشماوى، عبدالفتاح إسماعيل، أحمد عبدالمجيد عبدالسميع، مجدى متولى" هذه المجموعة هى التى تلتقى مع الأستاذ سيد قطب وتتوالى لقاءتها به، وتأخذ تعليماتها منه وتنفذها أولاً بأول، وكان هذا هو الأسلوب الذى علمنا إياه! "أنه لا ينبغى أن يكون هناك فكر مسبق عن كل شئ، ولكن الرأى لابد أن يخرج فى كل مناسبة على حده، لأن الفقه الإسلامى أساساً هو نص شرعى داخل ظرف معين ويستخرج منه الحكم. ويمكن للنص نفسه داخل ظرف آخر مغاير أن يخرج منه حكم مغاير". وكان يعلمنا فى هذه الأثناء ما شرحت من قبل عن "فقه الحركة" وكان يعلمنا فى هذه الأثناء ما شرحت من قبل عن "فقه و"هذا عمل فكري". ومسألة "حركة" هذه كانت من الأمور التى ضايقت الإخوان كثيراً، لأنهم لم يكونوا يستعملون هذه الألفاظ واعتبروا أننا وفدنا عليهم بمصطلحات جديدة للجماعة وأننا غيرنا الكثير من الأمور التى لم يكن لنا أن نغير ها.

فى هذه الفترة كنا نعمل بجدية، ولكن لم نكن نعطى التدريب قوتاً لكثر مما ينبغى، لأنه كان تدريباً للصيانة أو للمعرفة العامة، ولم يكن بقصد صدام مع الحكومة، أو بقصد أعمال مطلوبة حينئذ وفى أحد الاجتماعات فاجأنا الأستاذ سيد قطب، بأنه قد ردت إليه معلومات من مكتب المشير تقول: "تضرب الأخوان الآن .. أم ننتظر عليهم بعض الوقت". وقال: إن هذه المعلومات أكيدة، وأنه متأكد من مصادرها، وأن الحكومة تعد لضرب الجماعة، وأن علينا أن نستعد لذلك، ولا ينبغى أن نعطيهم الفرصة ليضربوا الجماعة، وأن علينا أن نستعد لذلك، ولا ينبغى أن نعطيهم الفرصة ليضربوا الجماعة وأن علينا أن نستعد لذلك، ولا ينبغى أن نعطيهم الفرصة ليضربوا المجماعة دون أن نردى عليهم. وكان من رأيه أننا ينبغى بناءً على ذلك النسرع فى تدريب المجموعات التي ستقوم بتنفيذ أي عمليات فنعطيها أولوية فى العمل، وأن نشترى بعض الأسلحة وأن نجهز أنفسنا لو حدث أي

كان هذا ما اتفق عليه في هذا اليوم، وخرجنا من عنده نعد للأمر، واتفق على أن أتولى أنا الأمور الخاصة بالتسليح والتدريب إلى جانب عملى كمسئول عن القاهرة، وبدأت في إجراء لقاءات تدريبية في بعض المحافظات وفي القاهرة، كنا نعطيهم تدريباً في الدفاع عن النفس وثانياً على السلاح وثالثاً على بعض الأعمال التكتيكية التي يمكن أن تجابهنا في المستقبل.

وظلت هذه التدريبات قائمة على قدم وساق، وكانت إحدى مشاكلنا أن الوقت قصير، ولم تكن الأسلحة وصلتنا، ولذلك فإن مهمتى للتجهيز كانت

صعبة جداً، وكان على أن أبداً فى حشد أسلحة ومفرقعات استعداداً لمثل هذه الأحداث المرتقبة. فقمت بتكليف الأخ "مبارك عبدالعظيم" بأن يختار من بين الإخوة المتخرجين فى كلية الهندسة قسم كيمياء مجموعة لتكون نواة لعمل أبحاث فى صناعة المفرقعات. وتكون هذه المجموعة تحت إشرافى أنا مباشرة وقمت أنا وبعض الإخوة الآخرين بشراء بعض قطع الأسلحة التى يمكن أن تستعمل، وقام الشيخ عبدالفتاح بالاتصال ببعض الإخوة من طنطا وهو الأخر "أحمد سلام" وكانت له علاقة بالجيش فأحضر بعض الأسلحة والقنابل اليدوية من هناك. وكان هذا شيئاً مهماً لأننا لم نكن نستطيع الحصول عليه من السوق العادية خاصة المتفجرات والقنابل اليدوية، فالسوق العادية فى تجارة السلاح يمكنك أن تجد فيها طبنجة أو بندقية أو مدفعاً رشاشاً، ولكن تجارة المفرقعات شئ آخر.

بدأنا التدريب بهذه الأسلحة التي اشتريناها، والتدريب على صناعة المفرقعات، وقد كلفنا هذا جهداً ومالاً، ولما احتجنا إلى الأموال عقدنا اجتماعاً وطلبت من الشيخ عبدالفتاح أن يبدأ في صرف بعض الأموال من المبلغ المجمد عنده من قبل وهو مبلغ الـ 4 آلاف جنيه التي كان قد أعطاها لـه الأخ سعيد رمضان وقال إنه يحفظها عند الأستاذ الهضيبي وبدأوا يـصرفون مبالغ لشراء الأسلحة وشراء الكيماويات اللازمة للمفرقعات، وفي هذه الأثناء فرضنا ضريبة على كل الإخوان المنتظمين في التنظيم هي 5% من دخل كل فرد يعطيه طواعية كـل شهر للمسئول عنه حتى تـصل الأموال إلينا لتغطية نفقات الانتقال، واستئجار بعض الـشقق وشـراء المفرقعات، والأسلحة وخلافه.

اضطررنا لشراء بعض الكتب والمراجع الخاصة بصناعة المفرقعات حتى أننى لجأت إلى مكتبة السفارة الأمريكية للبحث عن هذه الكتب، ووجدت بعضها ونقلت منها بعض الموضوعات، واستعنا أيضاً ببعض الكتب التى اشتريناها من الأسواق، وكان بحثنا كله يجرى في اتجاه صناعة مادة "تى. إن. تى" وهي صناعة محفوفة بالمخاطر من الناحية الفنية، خاصة مع عدم وجود معامل مجهزة. وكنا نخشي إنشاء هذه المعامل في مكان ما، لأن هذا غير مأمون بالنسبة لأمان الناس الموجودين، وأيضاً بالنسبة للأملن ضد هجمات الحكومة، فقد كان يصعب نقلها من مكان إلى آخر عند اللزوم.

ولهذا فإن العمل كان يقوم على أساس بدائى جداً، فى محاولة صنع مثل هذه المادة. أما المواد الأخرى التى حاولنا صنعها وهي قنابل "المولوتوف"، فقد وصلنا فيها إلى نتيجة جيدة، ولكنها لم تكن مفرقعات بالمعنى المفهوم، وحاولنا بالفعل صناعة مادة الس "تي. إن. تي" وكانت صعوبة التركيب تأتى من أنه لو حدثت هزة أثناء الحقن وكان يحقن سائل دلخل سائل ميكن أن ينفجر كل شئ. ولذا كان من الصعب الاستمر ار في مثل هذه التجارب، فتم وقفها لحين البحث عن مادة أخرى يمكن أن تحل مشكلة المفرقعات.

وفى غمرة حيرتنا جاءنا أحد الأخوة المختصين بالكيمياء، وقال إنه وجد مادة جيدة جداً يمكن أن نفعل بها ما نشاء، وأن نركب منها المفرقعات المطلوبة، وشرح لنا هذه التركيبة ببساطة وقال: إنها مادة "نيترات الأمونيوم،

يضاف إليها السولار العادى مع التجفيف فى أفران خاصة مع التقليب المستمر". وقال إن هذه المادة شديدة الانفجار، ويمكن أن يصنعوا منها "عينة"، وأن نقوم بتجربتها، وقال إن لديهم الإمكانـــــات الخاصة لتنفيذ ذلك.

كان هذا الأخ ضمن مجموعة تعمل في لجنة الطاقـة الذريـة فـي أنشاص، وكانت تحت يدهم الإمكانات الخاصة بالأفران في هـذه المنـشأة، فاشتريت لهم "نيترات الأمونيوم" وأعطيتها لهم، وحصلوا هم على الـسولار، وبدأوا في تركيب هذه العبـوات الناسـفة، وقلـت لهـم أن يـضعوها فـي "برطمانات" يزن كل واحد نصف كيلو، فهذا حجم معقول جداً بالنـسبة لهـذا النوع من المفرقعات.

وأتونى بـ "عينة"، وذهبت مع الأخ "أحمد عبدالمجيد" إلى "أبو رواش" فى منطقة محاجر من الطبيعى أن تسمع فيها أصوات انفجارات دون أن تثير أى تساؤل أو اهتمام من أحد، واخترت حجراً ضخماً حوالى 2 متر × 2 متر \_ أى حوالى 8 أمتار مكعبة \_ ووضعت العبوة تحت وأوصلتها بمفجر من التى أتانا بها الأخ أحمد سلام، ثم أوصلناه ببطارية ووقفنا خلف صخرة أخرى، ثم فجرت العبوة، وإذا بهذه الصخرة الضخمة قد أصبحت وكأنها "بودرة"، ولم يبق منها شئ، كانت النتيجة مذهلة وغريبة جداً، واعتمدنا هذا النوع من المفرقعات الذى سوف نستعمله إن أردنا، وأمرتهم بصنع كمية 10 كيلو أو 15 كيلو من هذه المادة وتعبئتها وتخزينها فى مكان أعددته لهم.

فى هذه الأثناء التى كنا فيها فى حمى الإعداد للمواجهة وإعداد الإخوان بالتدريبات المكثفة استعداداً لأى هجوم من الحكومة علينا. فى ذا الجو الذى كنا فيه فى قمة التوتر، جاءتنا أنباء مرة أخرى تفيد بأن الأستاذ صلاح شادى أرسل إلى الأستاذ مراد الزيات يأمره بإبلاغ البوليس عنا للأننا لم نسر على رأيهم كقادة، وأننا انفردنا بالعمل دون إذن منهم، وأنه اعتبر أنهم هم القيادة التى ينبغى ألا يخرج عليها أحد. ونسى أننا كنا قد اتصلنا بالمرشد الذى من المفروض أنه هو أيضاً يلتزم برأيه، ولكن هكذا كانت الحال، كل يرى أنه هو القائد، وكل يعطى تعليمات، ولا أحد يدرى من المسئول عن من ؟!

أحسسنا بضيق شديد، وتباحثنا في الأمر، وكان لابد أن يتصرف الأستاذ سيد قطب في هذا الموضوع مرة أخرى، اتصل بالأستاذ فريد عبدالخالق \_ كما أخبرنا \_ وقال له: إنه أنهى هذا الموضوع وأنه لم يعد لهذه المجموعة أي نشاط، وأنه ضامن للجماعة ألا تخرج هذه المجموعة أبداً عن قيادتها، وبالتالي فقد طمأنهم على الأقل إلى حين استكمال در استنا وتدريباتنا، وكان يرى أن الصدام قادم، وأن هذا الصدام سيؤدى بالضرورة إلى إعدامه.

وأخبرنا الأستاذ سيد قطب أكثر من مرة أن يكون الأستاذ "محمد يوسف حواش"، هو الشخص التالى بعده، ولما سألناه عن الأستاذ محمد قطب قال: "لا"، أتركوا محمد فله مهمة أخرى، ولا يصلح للعمل في التنظيمات الحركية".

## رسالة من السعودية:

فى هذه الأيام العصيبة التى كنا نبحث فيها عن السلاح فلا نجده، ونحاول أن نشتريه بأثمان مرتفعة بالإضافة إلى المخاطرة والمغامرة التى كنا نقوم بها خوفاً من أن نقع فى أيدى الحكومة، وبهذا الشكل الذى كنا فيه فى مع الزمن لاستكمال استعدادنا للمواجهة، أتتنا رسالة من المملكة العربية السعودية مرة أخرى عن طريق أحد الإخوة السودانيين أيضاً، ولكنه كان شخصاً آخر غير الذى أتى فى المرة السابقة، وشكى لنا من أننا لم نستقبل الأخ الأول استقبالاً جيداً، ونسسى للإخوة فى السعودية للنا كنا نتعامل معهم بقواعد الأمن، فقد كان ينبغى أن نومن أنفسنا، وأن نؤمنه هو أيضاً.

كان اسم الأخ الثانى "بشير إبراهيم" — من الخرطوم — وكان خفيف الروح، حاولت أن أستضيفه، وأن أعوض معه ما حدث مع المندوب الأول، وقرأت الخطاب الذى معه وكان به: "أن الإخوة في الخارج قد أعدوا لنا قائمة الأسلحة التي كنت قد كتبتها لهم وأنا هناك، وأنه قد تم شراؤها جميعاً وجهزت للشحن إلى مصر، وأنهم سوف يرسلونها — بعد موافقتا — عن طريق قبائل البشارية التي تعبر الحدود بين السودان ومصر، وأن استلام البضاعة سيكون في قرية "دراو" القريبة من أسوان، وأن علينا أن نستعد لتسلم تلك الرسالة وأن نعطيهم الموافقة على الشحن".

الحقيقة أننى كنت فرحاً بهذا الخبر، فاستأذنت المندوب، وأخذت الرسالة وذهبت بها إلى الأستاذ سيد قطب وقد كانت بينى وبينه اتفاقات لم

يعلمها باقى الإخوة فقد كان يرى فى بعض المواصفات التى أعجبته وطلب منى أن تكون بيننا خصوصية لا نطلع عليها باقى الإخوة، والتزمت معه بذلك \_ ذهبت إليه على غير موعد، فقد كان الأمر فى غاية المضرورة والخطورة، ولا يمكن إرجاؤه، لأن الأخ الذى أتى بالرسالة يريد رداً كى يعود بسرعة.

استقبلني في منزله، وكان على ما يبدو لديه ضيوف في غرفة أخرى، وجاءه أناس آخرون وأنا عنده، فأدخلهم حجرة ثالثة. وكان مرتبكاً إلى حد ما، لأنه لم يكن في انتظاري، ويبدو أنني أربكت "جدوله" في هذا اليوم. ولكن كان لابد أن أخذ منه رأياً بصفته المسئول الأول عن التنظيم، وقرأ الرسالة، وقال: إن هذا أمر جبد، وأنني أحسنت صنعاً بطلبي هذا السلاح في حينه، وأنه أتى في الوقت المناسب. وأخذ يعطيني بعض النصائح و التعليمات عن كيفية نقل السلاح حتى أنه قال لى بالحرف الواحد: "يمكنك أن تضع السلاح في أوعية مثل "القفة" التي ينقل فيها البلح والدوم، وأن يوضع السلاح وفوقه بلح ودوم، وأن تملأ عربة النقل بهذه الشحنة على أن تكون شحنة بلح ودوم قادمة من أسوان، وأن يتم تجهيز مكان في إحدى القرى لتخزين هذا السلاح تخزيناً مركزياً لا يعلم عنه أحد شيئاً حتى يتم الاحتياج إليه واستعماله في حينه". وطلب منى أن أجمع القيادة وأخبرهم برأيه، وأجهز كل شئ يلزم الشحن. ولكني قلت له: إننا سوف نحتاج إلى أموال للنقل، فمثل هذا الأمر سيكون مكلفاً، فقال لي: أطلب من الشيخ عبدالفتاح إسماعيل أن يعطيك ألف جنيه تحت الحساب، وإن لم يفعل فأحضر إلى وأنا أعطيك ما تريد.

جمعت مجموعة القيادة، وجلسنا نتدبر الأمر، خاصة وأنه كان على غير هوى الشيخ عبدالفتاح الذى كان يعتز بأنه المسئول عن الاتصال بالخارج، وأنه قد فقد هذه الميزة في هذا الوقت فثار جداً، وأثار المجموعة من حولنا، وقال إن هذا الأمر لا ينبغي أن يتصرف فيه أحد دون رأى الجميع، وأننا قد انفردنا بالرأى أنا وسيد قطب، وأنه لن يسكت على هذا وكانت ثورته غريبة جداً، فقد تناسى ما نحن فيه، وما نحن في حاجة إليه، وتناسى أننا مقبلون على صدام، وأراد أن ينتصر لنفسه بشكل أو بآخر. وأثار المجموعة من حوله فثاروا معه وكان شيئاً غريباً. وقد أعطاني ذلك إحساساً بأن هذه المجموعة تتكلم وتتكلم وتتكلم ولكن حينما يصل الأمر إلى حد التنفيذ والجدية، فإن حالهم تكون أقل بكثير مما هو مقدّر أن يكون فيه.

بعد الاجتماع ذهب الشيخ عبدالفتاح إسماعيل إلى سيد قطب، وأتانا بعد أيام وقال: "إنه سأل الأستاذ سيد إن كان قد أعطى هذه التعليمات لي لكي أتسلم شحنة السلاح وأنقلها وأقوم بتخزينها، فنفى ذلك". وهنا أحسست بإحباط شديد وخيبة أمل كبيرة. فقد كان الأستاذ سيد قطب بالنسبة لى المثل الكبير للقائد والمفكر والفيلسوف وكنت متأثراً به إلى حد كبير. ولكنه بعد أن أنكر ما قاله لى أمام ثورة الشيخ عبدالفتاح إسماعيل سقط في نظرى، وقلت للشيخ عبدالفتاح إننى سوف أذهب للقائه وذهبت إليه وكان معي بعض الإخوة في صباح يوم جمعة وواجهته بما بدر منه، فقال: إنه ينبغى أن نسأل إخواننا في القيادة، وألا ننفرد بقرار وينبغي أن يكونوا راضين عما نفعل، وأننى قد فهمت الأمر خطأ فهو لا يقصد المعنى الذي فهمته، وتأكدت أنه قد عاد في كل كلمة قالها لى بشدة.

فى هذه اللحظة \_ ومن كثرة غيظي وإحباطي \_ أحسست أننى قد ضيعت عمرى، وقد ضيعت حياتي وسرت بعيداً في طريق خطاً. فقد "انكسرت" فى نفسى أمور كثيرة لا يمكن أن "تجبر" بعد ذلك. ومع تسارع هذا الإحساس داخلى أجهشت بالبكاء أمامه وأمام من كان معى من الإخوة. ولكن الأستاذ سيد قطب أحس أن موقفه فى غاية الحرج، وجاء وقت صلة الجمعة، فقلت له: دعنا نقم ونصلى وكانت المفاجأة أن علمت \_ ولأول مرة \_ أنه لا يصلى الجمعة، وقال: إنه يرى \_ فقهياً \_ أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، وأنه لا جمعة إلا بخلافة، وكان هذا الرأى غريباً على، ولكنى قبلته لأنه \_ فيما أحسب \_ أعلم مني.

وأصر على أن نتناول الغداء معه، وظل طوال فترة الغداء على غير عادته، ويحاول أن يقول بعض الدعابات والنكات، وأن يجعل الجلسة أخف ظلاً مما حدث بينى وبينه، لكنى كنت متجهماً، ولم أستجب لمثل تلك المحاولات وشكرته، وخرجنا \_ ومن معى \_ من منزله.

فى هذا اليوم صممت على أن أنسحب من الأمر كله، ولا أستطيع أن أصف ما اعتمل فى نفسى هذا اليوم، ولا أن أصف مشاعري فى هذه اللحظات بعد استعراض لكل العمر الذى ضيعته مع الجماعة، والذى رأيت ينكسر فى لحظة واحدة بعد إحساسي بأن أحد القادة والمفكرين والزعماء يمكن أن يرجع فى قولته بهذه السهولة، وكيف كنا نلقى بأنفسنا، وأقدارنا، وكل شئ فى حياتنا بين يدى أى فرد، وتساءلت بينى وبين نفسى: لماذا أعطى نفسى لأى فرد وأوقف عقلى وأوقب الرادت، وأسابها عن

طواعیة، وأعطى قیادى لشخص آخر دون سبب مفهوم، وتكون النهایة مثل ذلك وأشد.

كانت هذه هى حال الجميع فى قيادات الإخوان ولا أقول إنه سيد قطب فقط، وكما ذكرت من قبل فقد كان بعض قادة الإخوان إذا أردنا أن نفعل ما هو مطلوب منا لا نفعله إلا حسب تقدير اتهم، وإذا فعلنا غير ذلك فإنهم يصلون لحد الشطط الكامل فى إبلاغ البوليس عنا، فأى قيادات تلك، وأى خطأ قد فعلته بنفسى كى أصل إلى هذا الحد ؟!

#### \*\*\*

ذهبت القاء المندوب السوداني، وكتبت له خطاباً أن يوقف تسليم الشحنة حتى إشعار آخر، لأن الظروف في مصر غير مواتية في الوقت الحاضر، وأننا معرضون في أية لحظة للاعتقال، وأخاف أن تأتى الشحنة بعد اعتقالنا، وجلس الأخ السوداني يتحدث في أمور أخرى يمكن أن نفعلها وهي تهريب الذهب من السودان إلى مصر، وأخبرني أنه يمكننا \_ أنا وهو \_ أن نجني ثروة طائلة من هذا الأمر، وأن الذهب عندهم رخيص جداً. وهناك \_ في حوزتهم \_ كميات يريد أن يدخلها إلى القاهرة على أن أقوم أنا بتصريفها وأنال حقى في المكسب، واتفقت معه بالفعل على أن نقوم بهذا العمل.

وسافر برسالتي، وبعد سفره حدث اجتماع في القيادة، ولكني لم أحضره، وجاءني بعد ذلك الأخ "أحمد عبدالمجيد" \_ وكانوا يعلمون أنه قريب منى \_ وسألنى: ماذا ألمّ بي ؟! فحكيت له ما حدث في منزل الأستاذ سيد قطب وقلت له: إن هذا الأمر قد كسر في نفسي الكثير، وأنني قد قررت الابتعاد عن هذا التنظيم وأن أفض يدى نهائياً عنه. وجاءني في اليوم التالي وأخذ يلح على في العودة وقال: إن الإخوة نادمون على ما حدث وأنه لا ينبغي أن أكون عنيداً، وأننا تورطنا إلى هذا الحد معاً، فلا ينبغي أن ترجع من منتصف الطريق. قال لي أيضاً: إنه لو حدثت اعتقالات فسوف تعتقل وسوف تحاكم كما لو كنت معنا. ويبدو أنه ظن أن خروجي في تلك اللحظة كان خوفاً من صدام مقبل أو شئ من هذا القبيل. ولكنه لم يكن كذلك أبداً، فقد كان هو الإحساس بالصحوة وقد بدأ داخلي، وتأكدت أن ما نحن فيه خطاً، وعبث ولم يكن مفروضاً أن نتورط فيه، وأن هذه القيادات حميعها عمل وتسوس القطيع، وأقول القطيع لأن من يسلم أرادته لشخص آخر، فقد أعطى من نفسه الكثير، وقد سلب إرادته وأصبح مثل القطيع.

تركنى الأخ "أحمد عبدالمجيد" وأخذت أفكر وحدى فى كل الأمر، ووجدتنى وقد تورطت بالفعل حتى أذنى، وأن هذه الصحوة قد أتبت بعد فوات الأوان، وأنه ينبغى الاستمرار حتى النهاية، ورغم هذا فقد أكملت المشوار معهم وأنا داخلياً فاقد الثقة بالقيادات، ولا أدرى ما الذى تخبئه لنا الأقدار، كنت كمن يسير إلى حتفه دون إرادة، وكأنى منوم تنويماً مغناطيسياً.

حضرت اجتماعاً للقيادة، وكان خاصاً بترتيب خطة المواجهة مع المحكومة والتي كانت تتلخص في: اغتيال كبار الشخصيات، والشخصيات المؤثرة في دو لاب الحكم. وتخريب بعض المنشآت التي يمكن أن تساعد في

إحداث خلل وفراغ وارتباك في الدولة. ولكن لم يكن من الأمور المحسوبة ماذا سيحدث بعد أن ينهار الحكم، ومن الذي سوف يثب إلى الدولة فيحكمها. لم يكن ذلك في حسبان أحد، وكأننا من ضيقنا أردنا أن ننفجر، ولكنه انفجار غير منظم.

ومن الشخصيات التي كانت عرضة للاغتيال، شخصية الرئيس جمال عبدالناصر، وشخصية المشير، وزكريا محي الدين، وبعض المنشآت التي ورد أنها لابد أن تحطم أو تدمر، ومنها مبني الإذاعة والتليفزيون، ومحطات الكهرباء، لإحداث إظلام يمكن أن يفيد التحرك. وهدم القناطر الخيرية وبعض هذه الأمور التي كانوا يدرسونها بالتفصيل. ولما تم الاتفاق على أن يتم التنفيذ في هذه الحدود، طلب أن نؤجل البت النهائي حتى نلتقى بالأستاذ سيد قطب، ونعرض عليه الخطة للتنفيذ في المواجها المقبلة والمتوقعة مع الحكومة إذا هم بدأوا بضرب الحركة الإسلامية التي كنا نعمل فيها.

اعترض الأستاذ سيد قطب على اغتيال شخصيات أخرى غير جمال عبدالناصر، مثل المشير مثلاً، فالمشير \_ حسب رأيه \_ شخصية غير مؤثرة في شئ، وأنه لا حول له ولا قوة. وقال الأستاذ سيد: إن الشخصية الموثرة والخطيرة في البلد \_ بعد جمال عبدالناصر \_ هي شخصية على صبرى، وأن على صبرى \_ كما قال \_ هو رجل الأمريكان في مصر، وكان هذا رأياً غريباً إذ أننا كنا جميعاً نعرف أن على صبرى ذو ميول يسارية، وأنه قريب جداً من روسياً.

وبدأ الأستاذ سيد قطب يعطينا أفكاراً جديدة عن المخططات الأمريكية، وقال: إن على صبرى معدً من قبل المخابرات الأمريكية، وأنه ذهب عام 1953 إلى أمريكا واتفقوا معه على أن يكون هو رجل الأمريكان في مصر. وأنه درس وسائل التعذيب في أمريكا للضرب الإخوان عام 1954، ومن يومها وهو "عين" على عبدالناصر لتنفيذ المخطط الأمريكي في مصر، وهذا الخط يقوم على أساس الاشتراكية المتطرفة، حتى يجذبوا الروس إلى جانبهم، ويكونوا "عيناً" على الروس لحساب الأمريكان، كما يحدث في كثير من الدول الأخرى التي تنفذ الخطة الأمريكية التي وضعها "والت روسو" وهي عبارة عن "رأسمالية الدولة" وليست اشتراكية، ولكن شكلها الاشتراكي يضر بالحركة الشيوعية في العالم الثالث ضرراً بالغاً، لأنه يسحب البساط من تحت أقدامهم ويجبر الروس على أن يتقربوا من هذه الدول، وهم يعلمون أنها ليست معهم، ولكنها اللعبة السياسية الأمريكية في حربهم مع الروس.

وقال الأستاذ سيد قطب: "إن على صبرى هو الشخصية التى يجب أن نوليها أهمية في الاغتيال". ولمّا عرض موضوع نسف المنشآت اعترضت أنا على نفس القناطر الخيرية، وقلت لهم: إن مثل هذا العمل لن يغيد أحداً إلا القوى الصهيونية التى تقولون إنها تنفذ مخططاتها لتخريب للدول العربية، وأننا بهذا نقوم بالتخريب نيابة عنهم، ولذلك استبعدوا القناطر الخيرية، لكنهم أصروا على تدمير باقى المنشآت مثل محطات الكهرباء، ومبنى الاذاعة والتلبفز بون.

الباب الثالث الاعتقالات والتعذيب

صفحة بيضاء

بعد أن رفضت تسلم السلاح القادم من الإخوان في المسعودية لنتيجة للموقف الذي ذكرته من قبل حدث اجتماع في القيادة وقالوا: إنهم لم يكونوا يقصدون ذلك، ولكنهم كانوا يريدون أن يتأكدوا أن هذه الأسلحة ليست مشبوهة، وأنها بأموال الإخوان، وليست من أية جهة أخرى وكأن الأمر لم يبحث من قبل ولم تعرف تفاصيله وقالوا لي: هل تستطيع أن تحضر هذه الأسلحة مرة أخرى فنحن في حاجة إليها في هذه اللحظات ؟! فقلت لهم: أسف فهذا أمر غير ممكن لأنني قد أرسلت لهم أننا لن نتسلم هذه الشحنة.

كنا في الفترة السابقة على علاقة بأحد الإخوان وهو "إسماعيل الفيومي" وكان في موقع حساس ومتميز يمكننا من اغتيال عبدالناصر بسهولة، فقد كان واحداً من الحرس الخاص بالرئيس عبدالناصر وكان من "الهدافين" الذين لا يخطئون الرماية، وكان يمكن أن يعهد إليه بتنفيذ العملية ويقوم بها وهو مطمئن جداً إلى التنفيذ، ورغم علم كل الإخوة بذلك، إلا أن الأخ "مجدى" كان متحمساً لأن يقوم هو بالعملية في الإسكندرية، ولهذا فقد تركنا الأمر عند هذا الحد، وإن احتجنا لخدمات "إسماعيل الفيومي" في لحظات أخرى فسوف نخبره بأن ينفذ هذه العملية.

وطلب مني أن أتوجه للقاء الأستاذ سيد قطب في منزله منفرداً، وذهبت، وهناك عرفني بابن أخته المهندس "رفعت بكر شافع" وقال لي: "إنه هو الذي سيحدد موعداً بينك وبين الأستاذ "محمد يوسف حواش" لكي تتعرف عليه، فهو الشخص الثاني الذي يأتي بعدي". وكان الأستاذ سيد قطب يفعل ذلك لتحسبه أن الصدام قد بدأ، وأنه لن ينجو من أيدي رجالات الحكم وأنه ينبغي أن يرتب أمورنا قبل أن يتركنا إن قدر له أن يعتقل.

واتفقت مع الأخ "رفعت" على أن يحدد الموعد، وعرفته كيف يتصل بي، وأخبرني أن الأستاذ "حواش" سيكون هو المنسق بين تنظيمنا وتنظيم الإخوة الخارجين من السجون لأنه كان قد نظمهم معاً في تنظيم آخر اعتقد أن الأخ الطوخي كان يرأسه وكنت لا أعلم عنه كثيراً، وكنت أحس أن هناك مجموعات أخرى غير مكشوفة على صلة بالأستاذ سيد قطب والأستاذ محمد قطب، وأنهم حريصون على أن تظل هذه المجموعات بعيدة عما نحن فيه حتى إذا ذهبنا نحن ضحية لمعركة يظلون هم في الخيارج يواصلون العمل. وهذا ما تأكدت منه بعد ذلك من ظهور الجماعات الإسلامية الأخرى التي تنادى بفكر الأستاذين سيد قطب ومحمد قطب.

المهم .. تحدد الموعد في "كازينو الحمام" بالجيزة، والتقينا أنا والأخ رفعت والأخ "محمد يوسف حواش" وتعارفنا، واتفقنا على موعد آخر، وحددنا وسيلة اللقاء والاتصال، وأن هذا لن يحدث إلا في حالة غياب الأستاذ سيد قطب، وقد عرفت أنهم بهذا العمل يحاولون أن يزيلوا من نفسي ما علق بها من إحساس بالإحباط أو بعدم الثقة بهم، ولكني كنت أتصرف بهدوء وبدون حماس.

كنا منشغلين جداً بالإعداد للاغتيالات وتدمير المنشآت، وكانت الأنباء نتوالى من جميع الإخوة الذين هم على اتصال ببعض المسئولين، وكان الأخر "أحمد عبدالمجيد" ينسق هذه المعلومات بصفته مسئولاً عن جمع المعلومات للتنظيم، وكانت هناك مجموعة أخرى مسئولة عن سماع الإذاعات الأجنبية، وكتابة نقاريور عنها، ومجموعة ثالثة مسئولة عن قراءة الصحف الأجنبية، وكتابة تقريور يومي عنها، وكان كل ذلك يأتى إلى لأقرأه وأحلل ما به، وأتوقع ما سوف يحدث غداً، ولهذا فقد كنت أعلم بما يجرى أولاً بأول. واتفقت مع الإخوة المسئولين عن القطاعات أن يكون بينا اقاء عبر التليفون يومياً حتى أعلم إن كان هناك أحد قد اعتقل أم لا، وكلها كانت

إجراءات لابد منها لسرعة الاتصال، وسرعة وجود المعلومات في وقتها المناسب.

عملت الترتيبات لدراسة بعض المنشآت التي سوف يتم نسفها أو تدميرها أو وقفها عن العمل، حتى أنني ذهبت مع أحد المهندسين ويدعي "الأخ يحيى" لزيارة محطة شمال القاهرة، ونظر إليها الأخ يحيى وشاهد جميع المولدات التي بها، وقال إن وقفها عن العمل عملية سهلة جداً، وأنه هو الذي سيتولى هذه العملية إن أردنا له ذلك، وقد كان، كما كان هناك ترتيب آخر لوقف محطة جنوب القاهرة حتى نضمن الإظلام الكامل للمدينة، وفي جنح الظلام يتم تنفيذ باقي المخططات، واتفق على أن يتم الهجوم على عسكر الداورية الموجودين في الشوارع وأن يتم الاستيلاء على أسلحتهم: كل ثلاثة أفراد ينقضون على حارس من الحراس الواقفين في السلاح ويأخذون المجموعات في أعمالها التنفيذية.

كل هذا تم والتدريبات تتوالى والاستعداد بالمفرقعات يتم أولاً باول، ويتم تخزينها فى أماكن معينة ومحددة، وتتم تجربتها، والكل يقوم بعمله، ولكن استوقفنى أحد الأمور، وهو أنه حين وصلتنا الرسالة بورود السلاح من السودان، واحتمال أن نقوم بتسلمه جمعت خمسة من الإخوة الذين كنت أشق فيهم، وأعلم أنهم مستعدون لأى عمل فدائى، وسألتهم إن كان فى مقدور هم أن يقوموا بعملية تسلم السلاح وتوصيله إلى مكان فى وسط الصعيد للتخزين، فوافقوا جميعاً ما عدا واحداً منهم والذى كنت أرى أنه أفضلهم فقد قال إنه لا يجد فى نفسه المقدرة على القيام بهذا العمل، خاصة أننى كنت قد حددت لهم الأمور كلها، وقلت إن هذه الشحنة سيتم نسفها بهم إذا تعرضت للقبض أو الاعتقال، وأننا لن نسمح بأن تذهب سدى، ولذا فإنه قد يموت بعض الإخوة الذين قاموا بنقلها، عند هذا الحد رأيته قد انسحب من العملية

كلها، ولم أنظر إليه نظرة مستاءة، بل بالعكس تأكدت أنه إنسان أمين على الأقل، فقد قال ما يستطيع فعله، وما لا يستطيع.

## لقاء في رأس البر:

في هذه الأثناء \_ وهو شئ غريب \_ كنت قد حديث موعداً لزواجي من الأخت الصغرى للأخ أحمد عبدالمجيد، وفي الوقت نفسه كان سيتزوج الأخ "سيد نزيلي" من الأخت الكبرى، وتزوجت، وغبت عن الإخوة ثلاثة أيام، ثم فوجئت بأحد الإخوة وقد جاء يخبرني أن الأستاذ سيد قطب قد ذهب اليي المصيف في رأس البر، وأنه معتاد أن يذهب في بداية الصيف لقضاء ثلاثة أشهر هناك، وبعد أيام جاءني الشيخ عبدالفتاح إسماعيل وقال لي: إن الأستاذ سيد يريد أن يراك في رأس البر للضرورة القصوى، وقلت له: سوف أرتب الأمر وأذهب إليه، فقال: إئت بعروسك وتعال. وستكون فرصة أن تخرج من المدينة لبضعة أيام، وقد كان. وهناك التقيت مع الأستاذ سيد والشيخ عبدالفتاح على الغداء، وقال الأستاذ سيد: "إن الأخبار لديه تتوالي وتؤكد أن الصدام قائم وآت لا ريب فيه، وأنه أحسن بشدة أن الأوامر لضرب الحركة الإسلامية آتية من الخارج، وأنها \_ كما وصفها \_ نتيجة "مجسات" فكرية غريبة قرأت ما يصدر في مصر، وأحست أن هناك تنظيماً، وأنهم بالتأكيد لا يعرفون شيئاً عن هذا التنظيم، ولك نهم سيحاولون الضرب العشوائي حتى يحصلوا على بداية الخيط.

وأخبرني الأستاذ سيد أيضاً أنه قد انتهى من كتابه "معالم فى الطريق \_ الجزء الثاني" ولكنى رجوته \_ المرة الثانية \_ ألا ينشره، لأنه سيكون طامة كبرى على الكل، خاصة أن الجزء الأول كان هو الذى أنبأ عن وجود تنظيم خلف هذا الفكر، وفى اليوم التالي قرأت بعض فقرات من الكتاب، وكانت كلها عن الحركة وعن تقنينها وعن فقهها.

أمضيت في رأس البر عدة أيام ثم عدت إلى القاهرة، حيث كان الكل في انتظاري لإتمام العمل الذي كنت موكلاً به، وهو الإشراف على تدريب الإخوة في كل أماكن مصر تقريباً .. كنت أقوم بتدريب مجموعات في القاهرة، وهذه المجموعات تقوم بتدريب من يليها من الأفراد. وكنت أذهب إلى المنصورة فأقوم بتدريب بعض المجموعات، لتقوم هي بدورها بتدريب باقي الأخوة في الدقهلية والشرقية، وهكذا. وكنت في غاية الإجهاد لقيامي بمثل هذه الأعمال بالإضافة إلى الإشراف على المسائل التنظيمية الأخرى اليومية والإشراف على المعلومات ومحاولة تحليلها وفهم أبعادها.

وكانت كل الأحداث \_ فى هذه الفترة \_ تشير إلى أن اليسار فى مصر \_ كما كانوا يسمونه \_ يعد العدة لأن يضرب اليمين ضربة قاصمة، لذلك فقد كان أحد "المجسات" الأخرى التى أحسسنا فيها بهذا هو معسكر الشباب الذى عقد فى حلوان فى بداية الصيف والذى حضره كثير من قادة البلد، ودرسوا للشباب فيه، وكانت غالبية الأفكار التى تم تدريسها أفكاراً اشتراكية متطرفة، وكانت كلها ضد الإسلام وضد الفكر الإسلامي.

حدث \_ فى هذه الأثناء \_ أن اتصل السيد زكريا محيى الدين ببعض شباب الإخوان، وطلب منهم الانضمام إلى الحزب الحكومى الموجود، وأنهم بذلك يمكن أن يوقفوا المد الشيوعى المنضم لهذا الحزب، وأن يقاوموا التيار اليسارى، وأنهم بذلك يمكنهم أن يقوموا بعمل مجيد لخدمة مصر، ولكن هؤلاء الشباب رفضوا هذه الفكرة، وقالوا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا من محض أفكارهم، وكان من بينهم الأخ "حسن عبدالغنى" من إخوان الشرقية، وهو الذي أخبرني بذلك.

وذهب السيد زكريا محي الدين وزار الأستاذ الهضيبي في منزله، وطلب منه هذا الطلب، ولكن الأستاذ الهضيبي رفض، وكان لهذا الرفض رد فعل سيئ عند القيادة السياسية، وإن كنت أحسست فيما بعد أن هذا التصرف

من السيد زكريا محيى الدين كان تصرفاً فردياً لا أعرف له سبباً، وتأكدت من هذا الإحساس أثناء التحقيقات حينما ذكر هذه الواقعة أمام السيد "شمس بدران" فقد ارتسمت على وجهه علامة استفهام كبيرة ودهشة بالغة وقام فوراً بإبلاغها للسيد الرئيس جمال عبدالناصر تليفونياً.

## تمويه من الحكومة:

كنا \_ فى لقاءاتنا اليومية \_ نستعرض آخر التقارير عن الموقف العام، وكان الأخ أحمد عبدالمجيد قد أتانى بتأكيدات جاء بها أحد الإخوة وهو المستشار "على جريشة" \_ الذى كان يتعاون مع الأخ أحمد عبد المجيد \_ فى معرفة أخبار المسئولين، لما له من اتصالات ببعض الأخوة فى أجهزة الأمن \_ تقول هذه التأكيدات : إنه لا نية إطلاقاً لضرب الإخوان، وأنهم \_ أي أجهزة الأمن \_ يعلمون جيداً أنه لا يوجد تنظيم للإخوان فى مصر، وبالتالي فإن مسألة الضرب ليست واردة.

كنا نقف حيارى أمام تأكيدات "على جريشة" من أنه لا صدام مع الإخوان، وأمام تأكيدات سيد قطب و أعتقد أنها كانت تأتى عن طريق زينب الغزالي من أنه كان يردد دائماً أن هذه المعلومات أتية من مكتب المشير بأن الصدام قادم، وأنهم فقط يختارون الوقت المناسب لبدء هذا الصدام.

ترتب على ذلك أننا كنا في ترقب وانتظار شديدين، وقد كلفت الأخ "جابر رزق" بأن يقوم بتأجير مجموعة شقق جديدة \_ وأعطيته مبلغ خمسمائة جنيه لهذا الغرض \_ لتكون أماكن أخرى للإيواء في حالة الصرورة، وقد جهزنا أنفسنا لصراع طويل من هذا القبيل. وفوجئنا بالقبض على الأستاذ "محمد قطب"، وبعد يوم جاءني الشيخ عبدالفتاح إسماعيل وقال إنه ذهب لزيارة الأستاذ سيد قطب في رأس البر، وقد علم باعتقال أخيه، وأنه يرسل

لنا مؤكداً أن القبض على "محمد قطب" دليل على أن "المجسات" هي "مجسات" فكرية غريبة \_ كما ذكر من قبل \_ لأن القبض على "محمد قطب" لا يمكن تفسيره بغير ذلك، وكان يرى أن الأولى أن يقبض عليه هو، ولكن القبض على "محمد قطب" يعنى أن كتبه التي كتبها هي التي دلت على شئ، وأنهم بهذا أرادوا أن يجعلوه بداية الخيط الذي يمسكون به للقبض على التنظيم.

وتأكدنا أن الخط الذي وضعه لنا الأستاذ سيد قطب هو الأقرب للحقيقة، وكان علينا أن نترقب ما سوف يحدث بعد ذلك، لذا فقد أمرت الإخوان أن يكمنوا، وألا يتحركوا كثيراً بعد ذلك وأن يداوموا الاتصال كلّ يتصل بالمسئول عنه يومياً ومن لا يتصل فسوف نعلم أنه قد تم القبض عليه.

بعد القبض على الأستاذ "محمد قطب" فوجئنا بأن بعض الإخوة من قرية "سنفا" قد قبض عليهم أيضاً، وعجبنا لذلك، خاصة أنه ليس لنا في هذه القرية أي تنظيم أو جماعات مرتبطة بنا، وكان هذا دليلاً آخر على أن المسألة قد بدأت تأخذ شكلاً عشوائياً لعله يصل بهم إلى شئ، وعلمنا بعد ذلك أن أجهزة الأمن تستغرب ما يحدث، وأن من يقوم بالاعتقال هم رجال المباحث الجنائية العسكرية والبوليس الحربي، وأنهم هم الذين يتولون هذا العمل، وكان قد أعطى لمكتب المشير صلاحيات كثيرة داخل البلد، وكانوا يقومون بإرهاب شديد حتى في النقل العام مع الأفراد.

كنا نفسر هذا الأمر على أنه تشويه لصورة المشير عبدالحكيم عامر عن طريق رجال عبدالناصر في مكتبه، وكنا نعتقد أن "شمس بدران" هو رجل عبدالناصر داخل مكتب المشير، ولكن حين بدأ الأمر يأخذ شكل الصدام مع التيار الإسلامي من داخل مكتب المشير، كان هناك استغراب لم نفهم له سبباً، وكنت أعتقد أن خطابات الحاجة زينب الغزالي إلى الخارج يمكن أن

تكون قد أسهمت كثيراً فى الإسراع بالضرب، لأنه إذا كان هذا الأمر قد تسرب منهم إلى أية جهة من الجهات الأخرى حسب ما كان يرى سيد قطب فسيكون هذا أحد الأمور المساعدة لحدوث مثل هذا التصرف.

# جماعة الشباب المسلم:

ونحن على أعتاب صراع دام بيننا وبين الحكومة قد يؤدى إلى قتلى كثيرين، أو يؤدى إلى القبض علينا وإعدامنا، أو على الأقل الحكم علينا بالسجن لفترات طويلة، خرجت من أحد الاجتماعات فى منزل "مجدى عبدالعزيز" بالعجوزة، وسرت وحدى على الكورنيش إلى روض الفرج، وكانت تجول فى خواطرى دوامة من الأفكار استعرض بها تاريخي مع الجماعة، وقفزت إلى ذهني كل الأمور التى لم تعجبنى والتى أثارتنى، والتى وجدت فيها أن هناك عدم ارتياح بصورة أو بأخرى لما أرى أو أسمع، ولكنى كنت أغفل الحقائق وأمر عليها ولا أقف عندها طويلاً.

وأذكر موقفاً من المواقف التي علمتها داخل الجماعة، وهو الخاص "بجماعة الشباب المسلم"، كانت هذه الجماعة إحدى الفئات داخل جماعة الإخوان المسلمين وكانت تعنى بالفكر دون العمل، وأعنى بالعمل الأمور التي كنا نعتني بها من رحلات ومعسكرات وتدريبات، كانوا هم معنيين أساساً بالفكر والكتب والتأليف والخطابة، وكانوا كأنهم جزيرة منعزلة داخل المحيط، لهم مشاريعهم الخاصة وأفكارهم الخاصة، وكانت الجماعة تقبلهم ولا أدري كيف!!

وقد نشأت "جماعة الشباب المسلم" وتتلمذت على يدى المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ "محمود شاكر"، وكانوا يذهبون إليه، ولست أدرى كيف بدأ الترتيب لقيامهم ؟، ولكنى أعلم أنه بدأ بعد وفاة الأستاذ البنا، كانوا

يتلقون در اسات، وكان الأستاذ محمود شاكر يقول لهم: "قبل أن تدخلوا إلى هذه الحجرة اخلعوا ما برؤوسكم من أفكار مع أحذيتكم خارج الباب" .. وأكثر من ذلك كان يقول: "اخلعوا ما في رؤوسكم من أفكار أخذتموها من حسن البنا، مع أحذيتكم عند باب الغرفة". والغريب أن الإخوان كانوا يعلمون أن هذا يحدث ويسكتون عليه، وتساءلت وأنا أسير وحدى على الكورنيش من هم هؤلاء الإخوان؟! إنهم القادة الذين استولوا على الجماعة بعد موت حسن البنا.

ودارت بخواطري انفعالات مرة أخرى عن تورط الإخوان مع تنظيم الضباط الأحرار بالجيش وانخداعهم به، وظنهم أنه منهم، وهو يلعب بهم من البداية إلى النهاية، والغريب أن هؤلاء الإخوة النين تورطوا وورطوا الجماعة معهم لم يشعروا أنهم قد أخطأوا خطأ كبيراً، كانوا يرون الأمر على أنه مجرد خطأ، وتغافلوا عما يحدث بسببه من قتل عشرات الألوف من الأخوان الذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء القادة لكي يخطئوا ويجروا الوبال على الجميع.

ومر بخاطرى ذلك الصراع الذى حدث قديماً، ولا يزال يحدث مع الرئاسة داخل الجماعة وتذكرت هذا الصراع الذى حدث أثناء وجود الأستاذ البنا، بسبب خلاف بينه وبين الأستاذ "السكرى" وقد كان شريكاً له منذ البداية والخلاف الذى وقع بينه وبين "مصطفى مؤمن" وكان أحد الشباب اللامع داخل الجماعة وأدى هذا كله إلى انفصال هولاء عن الجماعة، وتذكرت ذلك الصراع الذى حدث بين النظام القديم وبين القادة الذين أرادوا أن يسيطروا عليه، ولما لم يستطيعوا حطموه وانقلبوا على الجماعة وفصلوا القادة القدامي الذين قاموا بهذا العبء والجهد الضخم من قديم. وشكلوا نظاماً خاصاً جديداً لم يعرفوا كيف يديرونه. هؤلاء القادة الذين الشتروا سلاحاً، ولم يعرفوا أين يخبئونه ؟ فوضعوه في أحد المقابر، وكان

رجال النظام القديم في أثرهم يتتبعونهم وذهبوا وسرقوه منهم. كل هذا الصراع الذي حدث ويحدث يوماً بعد يوم كان يمر بخاطري وأتساءل: أهذا هو الإسلام؟ أم أن هناك عوامل شخصية ومنافع خاصة تحرك كل هؤلاء، مرت بخاطري الأموال التي كانت تأتي لأسر الإخوان المحبوسين في السجن عام 1954 وكانت أموالاً طائلة حتى أن أحد المليونيرات الكويتيين روى أن زكاة ماله وكانت تأتي إلى مصر كان يمكن أن تكفي جميع الأسر المحبوسين، ورغم هذا كان كثير من هذه الأسرة تتضور جوعاً، بينما كانت أسر بعض القادة تنعم في رغد العيش لا ينقصها شئ.

مر بخاطرى ما رواه لنا الأستاذ سيد قطب من اختراق مخابرات الإنجليزي ورجال الماسونية لقيادة الجماعة، وكيف أن الأستاذ البنا كان يعلم بوجودهم، ولم يخبر أحداً عنهم حتى توفاه الله، فأخذوا فرصتهم وقفزوا على قيادة الجماعة وقادوها إلى حتفها، وتساءلات: هل كان الأستاذ البنا مُحقاً في ألا يقول لأحد ممن حوله ؟! أم أن هذا كان خطأ فادحاً ؟ صحيح هم علمونا لا نكشف مخططاً معادياً، ولا نكشف جاسوساً علينا، لأننا لو كشفناهم لزرعوا عشرات غيرهم، ووضعت مخططات أخرى تأخذ وقتاً كبيراً، ونقع أخطاء كثيرة حتى نكشفها.

مر بخاطرى تهم التكفير التى تبادلها الإخوان بعد فصلهم من قيادة الجماعة، وكيف أن كثيراً من الإخوان الذين كنا نتاقى منهم العلم وتتلمذنا على كتبهم قد قيل عنهم إنهم كفروا، وإنهم خرجوا على الجماعة، واستخدمت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في سبهم، وكأنهم ليسوا من المجاهدين الإسلاميين الذين أفنوا أعمارهم داخل حقل العمل الإسلامي، وكان يردد في شأنهم الحديث "من فارق الجماعة قيد شبر فاضربوا عنقه"، وأي جماعة هي؟ وهل اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة الإسلام، وأن هذا الحديث بنطبق عليها ؟!

وقد تعرض الشيخ محمد الغزالي لمثل هذا الموقف، فقد نعتوه بالكفر، ولكنه \_ كما قال \_ كان يسمع الكلمة ولا تغادر أذنه ثم تسقط على الأرض. وقد ناقش هذه الأمور في كتابه القيم "من معالم الحق" ومن أهم ما ناقشه أنه تعرض لمسألة الجماعة والبيعة والسمع والطاعة وبين أن جماعة الإخوان ليست هي جماعة المسلمين، ولكنها جماعة من المسلمين، وهناك فري كبير بين هذه وتلك، كما بين أن البيعة للقائد لا تعطيه الحق في السمع والطاعة دون إعمال الفكر ومناقشة الأمور، وعدم السمع ولا الطاعة إذا تعرض الأمر إلى مسألة غير شرعية أو إلى عدوان على نفس أو عرض أو مال الآخرين.

إنه لغلو كبير، وخطأ فادح هذا الذى حدث ويحدث، وينبغى الوقوف أمامه ودراسته دراسة تحليلية شاملة، لأن ما يجرى يمس آلافاً مؤلفة من الشباب المسلم الذين يسيرون في "بيعة" لقادة لا أستطيع أن أقول إنهم على مستوى الصحابة وإن كان لابد أن يكونوا كذلك ما داموا قد تصدوا للعمل الإسلامي ولكنهم تشغلهم الأمور الدنيوية كثيراً وتأكل صراعاتهم، ولا يدرون أنهم بذلك يقتلون إخوانهم ويسيئون إلى روح الإسلام الذي يعملون له، وأولى لهم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة، وأن ير اجعوا أنفسهم لأنهم سيحاسبون أمام الله حساباً عسيراً، فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما بداخل النفوس، وسيحاسب كل امرئ على ما كان بداخله وعلى ما فعل إن كان هذا الفعل قد أساء إليه أو إلى دعوته أو إلى إخوانه.

مر ً بخاطرى بعض مواقفى مع القادة فى هذا العمل الذى كنت أتفانى فى أدائه ابتغاء وجه الله \_ كما أفهموني \_ ووجدت أنهم لا يستطيعون أن يحتفظوا بكلمة قالوها حتى لا يغضب منهم أحد، وحتى يحتفظوا برأى الآخرين فيهم. وتذكرت مواقف إخوانى فى القيادة الذين كانوا ثائرين \_ أو هكذا قالوا لسيد قطب \_ عن شراء السلاح الذى كان مفروضاً أن يأتى من

السعودية: من أين هذا المال ؟ من أين هذا السلاح ؟ لابد أن نتأكد أنها من أيد أمينة وشريفة، ونسوا أن هناك أربعة آلاف جنيه أتت عن طريق الأخ سعيد رمضان إلى الحاجة زينب الغزالي إلى فضيلة المرشد، ولم يسأل أحد من أين هذا المال؟ وهل هو من جيوب الإخوان أم من جيوب بعض المشايخ وهل هو رشوة مقنعة أم أنه دعم من جهة مشبوهة، أم ماذا ؟! كل هذا لم يفكروا فيه، ولكن المسألة كانت مسألة نفوس بداخلها شئ يأكلها دون التفكير في مدى صحة هذا الفعل من عدمه .. هي نوازع النفس البشرية التي كانت تحرك الناس، حتى ونحن مقبلون على أمر قد نلقى الله فيه.

سرحت بخواطري في كل ذلك، وأحسست بشدة أن الرؤية قد غبشت أمام عينى ولم أعد أدرى أين الصواب وأين الخطأ ؟، وأننا نسير في طريق قد تورثنا المهالك، ولكن كان من الصعب التراجع، ومن الصعب أن يعود الإنسان بعد أن أمضى نصف حياته في هذا الطريق وكل ما بداخله يحاول أن يقول له: لا يمكن أن تكون قد أخطأت في كل ما مضى، لابد أن تنفض عنك هذه الهواجس وتكمل الطريق، وهذا ما فعلناه.

وصلت إلى منزلي، وبت ليلتي مؤرقاً، وفي الصباح بدأت أطمئن على إخواني: من منهم موجود، ومن منهم قد اعتقل، ووجدت أن الأمر مازال محصوراً في مجموعة "سنفا" والتي لم يكن لنا بها أي علاقة، وفجأة علمت أن أحد الإخوة في إحدى الأسر التابعة لأحد المسئولين في القاهرة في اعتقل لأنه من قرية "سنفا".

فى تلك الفترة حدث خطأ جسيم من الشيخ عبدالفتاح إسماعيل، حيث كان له أخر هو الشيخ "على إسماعيل" كان يعيش فى المطرية وكان متحمساً ولكن عيبه أنه لا يخفى سراً .. فكان من الخطورة أن يعرف شيئاً أو يوتمن على سر، وقد حذرنا الشيخ عبدالفتاح ألا يفتح معه مناقشة أو جدلاً أو حديثاً،

أو يطلعه على ما نحن فيه حتى لا يكشف جناحنا في تلك المنطقة. ولكن يبدو أن الشيخ عبدالفتاح لم يكن بهذا الحرص الذي توخيناه، فكان يــذهب لمنــزل أخيه ويجمع مجموعات من الإخوان هناك دون الالتزام بالنظام الموضــوع، كانوا يتناقشون في السياسة، وكان أخوه الشيخ "على إسماعيل" يحضر هــذه اللقاءات، وكان يحس أن هناك شيئاً وراء أخيه، فكان يـضيف مــن خيالــه أموراً، ويجلس مع هؤلاء الإخوة وحده ويتحدث معهم، وكان هذا خطأ شديداً وقاتلاً حيث أن "الشيخ علي" كان الشخص التالي الذي اعتقل، وكل هذا كــان في أطراف التنظيم أو من لهم علاقات غير قانونية بنا، ولكنه ــ علــي أيــة في أطراف التنظيم أو من لهم علاقات غير قانونية بنا، ولكنه ــ علــي أيــة حال ــ كان خطراً علينا.

#### وتوالت الاعتقالات:

فى المرحلة التالية بدأنا نكثف التدريبات العسكرية حتى للأفراد الذين هم مازالوا تحت الاختبار، ولم نستثن أحداً، حتى أننا قمنا بتدريب الأفسراد الذين كنا نرى أنهم لا يصلحون لأن يشتركوا فى شئ، دربناهم للدفاع عن النفس، وخصصنا بعض الأماكن للتدريب وكان من بينها شقة الأخ "مجدى" التى خصصت للتدريب على المستوى الأعلى، وشقة الأخ "مرسى مصطفى مرسى" فى إمبابة. وكانت للمستويات الأقل، بالإضافة إلى بعض الأماكن الأخرى فى المنصورة والشرقية، وكان يساعدنا فى ذلك بعض الإخوة الذين سبق تدريبهم، وزدنا الوقت المخصص للتدريبات، والوقت المخصص للإشراف على صناعة المفرقعات وقنابل المولوتوف، وقمت أنا بشراء بعض قطع الأسلحة من تجار السلاح.

بعد اعتقالات "سنفا" واعتقال الشيخ على إسماعيل، قلت للأخ "مصطفى الخضيري" \_ المسئول عن معتقلى سنفا \_ أنه يجب عليه أن يختفى لأنه إذا حدث اعتراف من قبل المعتقلين فسوف يجر ذلك مجموعته،

وسوف يعترفون عليه، ولذا فقد قمنا بتدريبه، وأوجدنا له مكاناً ليهرب إليه، وعلمنا بعد ذلك أن رجال التحقيق في السجن الحربي تصوروا أنه هو المسئول عن التنظيم، فكانوا يبحثون عنه في كل مكان، ووزعوا صوره هنا وهناك على أنه المسئول الأول والأخير عن هذه التنظيمات وعن أنشطتها المختلفة.

كل هذا كان يجرى وجهات التحقيق لا تزال تعيش في ظلمة، لا يدرون ماذا يحدث، فقد كانت الضربات التي يقومون بها عشوائية لعلهم يمسكون ببداية خيط، وقد ساعدهم الحظ كثيراً في كشف أمور التنظيم وبداية الاعتقالات الواسعة، حيث أن الشيخ "على إسماعيل" للذي تم اعتقاله كان يعرف عدداً كبيراً من الإخوة الذين كانوا يحضرون مع الشيخ عبدالفتاح إلى منزله. ومنهم من هو منتظم في جماعات النظام وفي التدريبات العسكرية، وبالفعل اعتقل عدد من هؤ لاء، وكانت كارثة كبرى لأنها بداية كشف التنظيم بصورة أكبر، وكان منهم عدد يعرفونني، وعدد يعرفون الشيخ عبدالفتاح إسماعيل، وكان بعضهم قد جاء إلى شقة "مرسى مصطفى مرسى" للتدريب، وبناءً على ذلك كان لابد لى ألا أبيت في بيتى مع مجموعة أخرى من الإخوان، وبدأنا نفكر هل نبدأ بالمواجهة أم ننتظر.

كان الأخ "إسماعيل الغيومي" قد اتصل بي وقال إنه ذاهب لحضور احتفالات 26 يوليو بالإسكندرية وأن بإمكانه أن يقتل جمال عبدالناصر في هذا الاحتفال، وكان يلح على في أن أعطيه الإذن لذلك، ولكني حذرته أن يفعل بدون أمر، لأننا نود أن نقوم بعمل متكامل وفي وقت واحد. وأننا سوف نرتب للأمر في حينه، ومنعته من أن يقوم بتنفيذ أي شئ حتى أخطره بن يقوم بدوره في الوقت المناسب.

فى هذه الفترة جاءتنى رسالة أن أذهب لمقابلة الحاجة زينب الغزالي فى بيتها، وذهبت، وكان هناك شخص يقف أمام "فيلا" تقع على مسافة قريبة

من بيتها، وكان شكله يوحى بأنه غير عربى، وكانت بيده كاميراً، وحينما اقتربت من منزل الحاجة زينب التقط لى صورة لكنى أشحت بوجهى بسرعة حين أدركت ما هو مدبر، وأخبرتها بما حدث، فتعجبت.

#### وسألتها ماذا تريد ؟

فقالت: "إن الأخت حميدة قطب تريد أن تراك". وبالفعل قابلتها وأخبرتني برسالة من أخيها الأستاذ سيد قطب مفادها أنه يطلب منا وقف نتفيذ أي عمل، وقال بالحرف الواحد: "أنا لا أريد زوبعة في فنجان، إذا كنتم قادرين على تنفيذ عمل ضخم يهز أركان البلد فافعلوا، وإن لم تكونوا على مقدرة بذلك فألغوا جميع الأو امر والخطط المتفق عليها، وهذا خير لنا جميعاً". وقلت لها: كيف نفعل ذلك وقد بدأت الاعتقالات ؟ وقد قال لنا الأستاذ سيد قطب من قبل إنه لا ينبغي أن تمر الاعتقالات بسلام ولكن ينبغي الرد عليها، ثم نفاجاً في هذه اللحظة بإلغاء الأو امر المتفق عليها! قالت: إنه يرى عليها، ثم نفاجاً في هذه اللحظة بإلغاء الأو امر المتفق عليها! قالت: إنه يرى وتركتها، ونادتني الحاجة زينب الغزالي وأنا أهم بالخروج وقالت لي: لابد من تنفيذ العمليات، وأن الأستاذ المرشد قد باركها و لابد من قتل عبدالناصر بأي ثمن.

تركت المنزل وأنا حائر فيما نحن فيه، لأن أسوأ ما يصيب أى منشأة أو أية منظمة أو حتى أى شركة أن يكون بها قائد متردد، وأن تكون فيها قيادة غير حاسمة، وأن تكون فيها خطط معدَّة ولكنها لا تنفذ حين يحين موعد تنفيذها.

المهم أننا التزمنا بما أراده الأستاذ سيد قطب، واجتمعت بقدة المجموعات في منزل الأخ أحمد عبدالمجيد عبدالسميع وكان الصدى الذي قابلته أن نؤجل حتى نرى ما سوف يحدث، ولكن في الوقت نفسه علينا أن

نحتاط وأن نقوم بتهريب كل من يريد أن يهرب، وقلت لهم: أمامكم أمران لابد أن تتخذوا فيهما قراراً الآن.

أولاً: نستطيع نحن الخمسة قادة المجموعات أن نتخذ قراراً بالهرب وفي هذا تأمين كامل لأكبر عدد من التنظيم (كان التنظيم موضوعاً على أساس أننا نحن الخمسة الذين نستطيع أن نربط كل المجموعات ببعضها البعض وأننا إذا غبنا، وقفت الاعتقالات عند حد معين لا تتخطاه فإذا غابت القيادة انفصلت بعض الوحدات وأصبحت منعزلة عن باقى التنظيم). لكنهم رفضوا هذا الأمر، فقلت لهم لم يبق إذن إلا الأمر الثاني، وهو أن تنفذوا العمليات. فقالوا: لقد قال الأستاذ "سيد" ألا ننفذ، فقلت لهم: فماذا تريدون؟ قالوا: نتظر وإذا قبض علينا فهذا أولى.

والحقيقة أننى كنت \_ داخلياً \_ قد بدأ الملل يأخذ منى مداه ولم أكن أريد أن أناقش أحداً أكثر من ذلك. وإن كنت على يقين من أننا تورطنا، وأنه ليس أمامنا إلا أن نعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه إن استطعنا أن ننقذ شيئاً، وأن نأخذ \_ كان هذا بينى وبين نفسى \_ العظة والعبرة مما حدث، ولكن كل ذلك كان بعد فوات الأوان، وظللنا مطاردين تبحث عنا أجهزة المباحث الجنائية العسكرية، لأن الإخوة الذين اعتقلوا عن طريق اعترافات الشيخ على المناعيل، كانوا قد ذكروا اسمى، وأسماء بعض الإخوة الآخرين، وكانت كل الأجهزة تبحث عني.

## ليلة القبض عليَّ:

التقينا في منزل الأخ أحمد عبدالمجيد \_ أنا وبعض الإخوة من مجموعة القاهرة ومعنا الأخ مصطفى الخضيري والأخ مبارك عبدالعظيم، ونقلنا جزءاً من الأسلحة والمفرقعات إلى منزل محمد عبدالمعطى \_ وكانت شقته فوق قسم المطرية تماماً \_ وجزءاً آخر إلى شقة الأخ "ممدوح الديرى"

فى دير الملاك، ودعوت إلى لقاء فى منزل الأخ مرسى، وكانت هذه الشقق حديثة الاستعمال ولم يعلم بها أحد.

في اليوم التالي ذهبت للقاء بعض الإخوة الذين طلبت الاجتماع بهم لنرى ما هي الخطوة التالية، صعدت إلى الشقة \_ وكانت في إمبابة \_ ضغطت على جرس الباب وإذا بشخص لا أعرفه قد فتح لى وقال: نعم، سألته عن الأخر مرسى، فقال: تفضل .. إنه موجود .. وتصورت أنه أحد أقاربه، دخلت إلى غرفة الصالون \_ وكنت أعرف مكانها لأنني معتاد علي الشقة \_ وكان الأخ مرسى قد تزوج حديثاً فوجدت مجموعة من الشباب يرتدون ملابس مدنية، وقد خرجوا من خلف الكراسي والكنب رافعين رشاشاتهم في وجهي، كما يحدث في أفلام السينما، هجم عليَّ أحدهم وأمسك بيديَّ وأوثقهما بحبل كان معه، ثم أجلسني على أحد الكراسي وأوثقني فيه، فتش جيوبي، وجد بطاقتي الشخصية، قال لهم: "إنه على عشماوي"، وكأنهم قد وجدوا بغيتهم، أو وجدوا شيئاً ضائعاً منهم، فتوالت المكالمات بأننا وجدنا فلاناً .. وبعد حوالي ساعة \_ ظلات خلالها مربوطاً إلى الكرسي \_ حضر أحد الضباط \_ كما فهمت برتدي ماليس مدنية، وعرفت بعد ذلك أنه "الصاغ رياض إبراهيم" . ثم أخذوني ووضعوني في إحدى السيارات، وخلفنا أربع سيارات أخرى، سألته: إلى أين نحن ذاهبون ؟ فتهكم منى، ثم توجهوا بـــ إلى السجن الحربي.

## في السجن الحربي:

كانت لحظة الدخول إلى السجن الحربي مشهداً فريداً. ما أن دخلت من البوابة حتى رأيت ما لا يمكن لعاقل أن يتصوره .. أناساً يصرخون وأناساً وجوههم في الحائط .. أصواتاً عالية تأتى من مكاتب بعيدة، شباباً ملقى في الفناء أمام المكاتب .. أشكالاً كثيرة من هذا الطراز. ذهبوا بي أمام

أحد المكاتب \_ عرفت بعد ذلك أنه المكتب الرئيسي الذي يجلس فيه "شـمس بدران" وباقى المحققين \_ وقفت ووجهي إلى الحائط وقع بصرى على حديقة مقابلة للمكتب \_ رأيت ما لم أتخيله ابداً. جاءوا \_ فى هذه اللحظات \_ بأحـد الأخوة من الشرقية وهو الأخ "محمد عواد"، وظلوا يضربونه، ألقوا بـه فـى النافورة، ركب فوقه صفوت الروبى، ظل يضرب رأسه فى حائط الفسقية حتى تهشمت تماماً.

كان هذا أول ما رأيت .. ظالت واقفاً لا يسأل عنى أحد. لا أدرى ماذا سيحدث بعد لحظات. رأيت بعض الأخوة: محمود فخرى، وكان من الشباب، صغير السن، قليل الخبرة الذين حضروا مرة أو مرتين في تدريبات الدفاع عن النفس، والأخ صلاح عبدالحق. وقد اعترف عليهما الشيخ على إسماعيل الذي رأيته هو أيضاً ملقى في جانب. رأيت عدداً آخر من الإخوة الذين أعرفهم ويعرفونني، أدركت بطبيعة الحال أن كل هؤلاء قد اعترف والذين أعترفوا بأنني أحد المسئولين أو على الأقل الني كنت الموجه والمدرب الذي تتامذوا على يديه.

لحظات ورأيتهم آتين من بعيد ومعهم "إسماعيل الفيومي" الشاب الذى حكيت عنه من قبل وكان من ضمن حرس رئيس الجمهورية \_ خمسة أو ستة من العسكر يحملون الكرابيج ويسوقونه أمامهم، حين رآنى صرخ فيهم، حاول مقاومتهم .. قال لي: لقد أتوا بك أنت أيضاً، بدأ في اشتباك معهم، ظلوا يضربونه حتى فارق الوعى.

ساعة أو أكثر قليلاً وأنا واقف أرى أشكالاً مختلفة للضرب والتعذيب، كان يخرج من المكتب الذى أقف أمامه أشخاص، ويدخل أشخاص. كل منهم يحملق فيّ، خرج أحد الضباط وقال لى: "قل". قلت له: ماذا أقول فكررها مراراً وكنت أرد عليه بالإجابة نفسها. فلطمنى وذهب. بعد فترة جاء أحد الضباط وأخلنى الغرفة، في لحظة دخولي أنقص على على على المناط وأخلنى الغرفة، في المنطة دخولي أنقص على المناط وأخلنى الغرفة المناط وأخلنى المناط وأخلنى الغرفة المناط وأخلنى المناط وأخلنى المناط وأخلنى المناط وأخلنى المناط وأخلنى المناط وأخلنى المناط وأخلال المناط والمناط وأخلال المناط والمناط وأخلال المناط وأخلال المناط وأخلال المناط وأخلال المناط والمناط وأخلال المناط وأخلال المناط وأخلال المناط وأخلال المناط والمناط وأخلال المناط وأخلال المناط وأخلال المناط وأخلال المناط والمناط وأخلال المناط وأخلال المناط وأخلال المناط وأخلال المناط والمناط وأخلال المناط وأخلال المناط وأخلال وأخلال والمناط وأخلال وأخلال والمناط وأخلال والمناط وأخلال والمناط وأخلال والمناط وأخلال والمناط والمنا

صفوت الروبى ومحمد المراكبى ومحمد عبدالعال، مزقوا ملابسى، طرحونى أرضاً فى حركة مفاجئة يبدو أنهم تدربوا عليها تنفيذها مع الجميع. فقد رأيت الكل وقد تمزقت ملابسهم بهذه الطريقة. وجدت الجالس على رأس الطاولة يقول لى: "أنت رجل المصارعة اليابانى .. إن كنت مقاتلاً حقاً، فصارع صفوت أمامى"، تجاهلت قوله ولم أرد عليه.

#### حفلة التعذيب:

كانت المكاتب موضوعة في الغرفة على شك حرف "يو" يجلس في قمتها شمس بدران والعقيد حسن خليل مدير المباحث الجنائية العسكرية وعدد آخر من الضباط.

بدأت حفلة التعذيب \_ كما كانوا يسمونها \_ استمرت حوالى عـ شر ساعات متصلة، بدأت \_ كما قلت \_ بأن طرحوني أرضاً، ثـم مزقوا ملابسي، وأوثقوا يدي ووضعوهما مع قدمى ووضعوا بينهما "ماسورة" حديد، ثم علقوها فوق كرسيين، فصرت معلقاً \_ رأسى أسفل، وقدماى ويداى مربوطتان بالحديدة المشدودة على الكرسيين، بدأ حاملوا الكرابيج الثلاثة: يضربون فوق قدمى بثلاثة كرابيج في أيديهم، استمر الضرب نصف ساعة تقريباً، ثم أنزلوني، وقال لى شمس بدران: "لقد اعترفوا عليك، ونعلم أنك أنت الجوكر".

طلب منى أن أعترف، قلت له: لا أعلم شيئاً، علقوني مرة أخرى وبدأوا يضربوني من جديد، ظل الحال على هذا المنوال أربع أو خمس ساعات، ثم فكوا يدى وأجلسونى على كرسى، وأحضروا لى فنجاناً من القهوة، بدأ جلال الديب نائب الأحكام يحدثنى عن ورقة في يده مكتوب فيها بعض مواد القانون، كانوا يعرضونها على كل من يدخل هذه الغرفة كإحدى وسائل التأثير عليه حتى يعترف بسرعة، كانت إحدى

مواد القانون تبين أن من ساعد السلطات في القبض على التنظيمات يقدم كشاهد، ويعفى من العقوبة أو شئ من هذا القبيل، الحقيقة أننا كنا قد درسنا مثل هذا الأسلوب داخل الجماعة وعلمنا جيداً أنها إحدى وسائل التحقيقات وأنها مسألة غير جادة.

ومع هذا فقد قلت لهم: إنني لا أعرف شيئاً، ولو كنت أعلم شيئاً لقاته لك، علقوني مرة أخرى، وتجدد المضرب حوالي ساعة، ثم أنزلوني. ليعرضوا عليَّ الأمر من جديد لأجيبهم بالإجابة نفسها .. ويعلقوني مرة ثالثة، و ظلو ا يضر بونني حتى فارقت الوعى و لا أدرى كم من الوقت ظللت مفارقاً الوعي. لكني وجدت نفسي وهم يحاولون إعادتي إلى رشدي مرة أخرى وقد أعطوني "ماء وسكر" حتى أستعيد حيويتي بعض الشئ ليداوموا تعذيبي لأنهم \_ لعى ما يبدو وكما قال شمس بدران \_ كانوا في سباق مع الزمن لأن يوقفوا تنفيذ أي من العمليات ضد الدولة. علقوني مرة أخرى \_ بعد أن أفقت \_ وبدأ الضرب بالكرابيج، كنت قد بدأت أحس بالضعف وبعدم سيطرتي على عضلات جسدي، في هذه اللحظة \_ إذ بـشخص طوبـل أبـيض وذي شوارب ضخمة وشعر أشبب بدخل الغرفة. رأبت شمس بدر ان بقول له: تفضل يا باشا .. وقال لي شمس بدر إن: إن لم تعترف فإن الباشا سوف يتكفل بك. واقترب منى "الباشا" \_ وأنا معلق \_ ووضع إصبعيه على حنجرتي وأخذ يضغط ببطء وفن \_ وكأنما هو أستاذ في مهنته \_ علمت بعد ذلك أنه "حمزة البسيوني" الشهير، ظل يضغط على جنجرتي حتى كنت بين الإغماءة و الإفاقة، و لا أدري كنت إلى أيهما أقرب، كان \_ حين أكون أقرب إلى الإغماءة \_ يتركني حتى أفيق وأتنفس، ثم يضغط مرة أخرى، إنه فن مدروس كان يمارسه بشدة وبفن ومقدرة.

ثم قالوا لي: اعترف. قلت: لا أدرى شيئاً .. فقال لهم: ابعدوا عنى وأعطوني كرباجاً واحداً، وسوف أجعله يركع ويعترف بكل ما نريد. وبدأ

يضربني، كان يعمل على أن تأتى ضربته على إحدى .. الخصيتين .. بطرف الكرباج، وكان لا يخطئها مرة، ظل على هذا الحال ما لا يقل ولا يزيد على ربع ساعة. بعدها فقدت السيطرة على كل شئ في جسدى، انهار جسمى انهياراً كاملاً، لم أستطع أن أحرك شيئاً، ولا عضلة من عضلات جسمى أحسست أن عقلى مشلول.

أنزلونى وأنا فى هذه الحال، لا أدرى ماذا أقول، كنت أسمع حديثهم وكأنه آت من بعيد، لم أكن أعى ما يخرج من فمى أو ما هى الردود التى كنت أرد بها عليهم، لم أكن أحس هل أنا فاقد الوعى أو متيقظ، لكنى كنت وهذا ما أذكره جيداً فاقد السيطرة على كل عضلات جسمى حتى أننى أستحى أو أقول ما حدث لى بعد ذلك. قلت لهم: إننى سوف أعترف على مكان السلاح حتى لا يستخدم وتكون المذبحة التى توعد بها شمس بدران لجميع الإخوة الموجودين فى السجن إن وقع أى حادث فى الخارج. وأكون أنا مسئولاً عنها .. فإننى لا أحتمل مثل هذا العبء النفسى، ولم يكن السلاح بالكثير، لكنه كان فى مكان واحد فى شقة المطرية وجزء يسير منه فى شقة دير الملاك عند الأخ ممدوح الديري.

أعطونى كأساً من الليمون بها الكثير من السكر، شربتها وتمالكت نفسى، بدأت أحس بعودة الدورة الدموية إلى مكانها، كانت ملابسى ممزقة، فأحضروا لى "سترة" مما يلبسه الجند، لبستها، وأحضروا سيارة، وذهب معى المقدم نور الدين عفيفى والرائد محيى العشماوى، واتجهنا إلى المطرية فوجدوا السلاح والمفرقعات، ثم ذهبنا إلى شقة "ممدوح الديرى" فوجدوا ما فيها وعدنا مرة ثانية إلى السجن الحربي.

#### في عنبر النساء:

بعد عودتنا كانوا يشعرون بأنهم قد سيطروا على الموقف، وفوجئت باللواء حسن طلعت يجلس مع مجموعة التحقيق في غرفة شهمس بدران واستمع إلى اعترافي بوجود السلاح، وشكل التنظيم وأعضاء القيادة، وكان هذا هو كل ما اعترفت به في هذا اليوم، وكتبت هذا الاعتراف وبه تسعة أسماء، وأعطيته لشمس بدران، ونتج عن فترة التعنيب أن تورمت ساقاي وملاهما الصديد، وكنت أنقل من مكان إلى مكان على "محفة" يحملها إثنان من الجند، ولم يضعوني بعد ذلك مع الإخوان في السجن الكبير كما كانوا يسمونه ولكنهم وضعوني في غرفة انفرادية في عنبر صغير بجوار المكاتب كانوا يضعون فيه المعتقلات من النساء، وكان عليه حراسة شديدة حتى أنه لا يكاد أحد يعلم بوجود هذا العنبر داخل السجن، وكنت أنتقل من غرفتي إلى مكان التحقيق يومياً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة من صباح اليوم التالي، وظالت على هذه الحال ستة أشهر على الأقل.

تم اعتقال عدد كبير من الإخوان \_ بعد ذلك \_ ومنهم الأخر مبارك عبدالعظيم الذى اعترف على جميع الأسماء الموجودة في القاهرة دون أن يُضرب أو يتعرض لأى نوع من أنواع التعذيب، ويبدو أنه قد استفاد من خبرته القديمة حين كان محبوساً عام 1954، وحكم عليه بعشر سنوات، حيث تأكد له ولغيره أن النتيجة النهائية للتعذيب هي الاعتراف. وهذا ما وجدت ورأيته بعيني، فكل من اعتقلوا \_ بلا استثناء \_ قد اعترفوا بأقل "وجبة" من وجبات التعذيب التي رأيتها.

لكن الغريب أن بعض الضباط المنوط بهم التحقيق مع الإخوان كانوا يسرفون في ضربهم دون سبب واضح، وحتى بعد أن يعترفوا، ولم أكن أفهم لماذا ؟ هل هي شهوة التعذيب، أم أنها نوع من السادية، ولعلى أخص بالذكر ما كان يفعله أحدهم وكان برتبة رائد. فقد كان حين يدخل إليه أحد الإخوان

يقول: علقوه، واضربوه مائة كرباج، قبل أن يسأله في أي شئ. فيقول له: أريد أن أعترف. فيرد: لا أريد اعترافك. لابد أن تُضرب أولاً. ويصربونه ثم يعترف ثم يعترف ثم يضربونه مرة ثانية ثم يقول الكلام، نفسه ويضربونه مرة ثالثة، المهم أن يتم الضرب وأن يتم التعذيب.

## انهيارات واعترافات:

#### وقد تم تقسيم مكاتب التحقيق كالآتى:

- المكتب الرئيسى برئاسة شمس بدران ومعه حسن خليل وجلال الديب و الجنزوري.
  - مكتب ثان يقوم بالتحقيق فيه العميد سعد عبدالكريم.
  - مكتب ثالث يقوم بالتحقيق فيه الرائد رياض إبراهيم.
    - مكتب رابع يقوم بالتحقيق فيه الرائد حسن كفافي.

كانت هذه المكاتب الأربعة تعمل 19 ساعة يومياً على الأقل دون كلل أو ملل، تدخل إلى السجن الحربى فتسمع صراخاً آتياً من كل مكان، وتسمع أصواتاً شديدة يدمى لها القلب، ولكن هذا كان قدرنا، وأعتقد أننا قد جلبنا ذلك على أنفسنا، وكان لابد أن نعترف بذلك بيننا وبين أنفسنا.

وبعد بداية التحقيقات ظهرت الانهيارات في كل من تم معه التحقيق، كانت الاعترافات كثيرة، وكل واحد أضاف من مخيلته أموراً لم تكن في الخطيط حتى أن أحد الأخوة صغار السن وهو الأخ "محمود فخرى" كان على ما يبدو يكره الممثلين والممثلات والمغنين فجلس في منزله وكتب ورقة تخيل فيها كل من يريد أن يقتله من الفنانين والفنانات. وكتب "كشفاً" كاملاً بهذه الأسماء، وتصور كيف يتم نسف مبنى الإذاعة والتيفزيون وكتب أشياء غريبة جداً لم نكن نعلم بها، واحتفظ بها في مكتبه، ولما ذهبوا للقبض عليه وجدوا هذه الورقة. وكانت أحد الأشياء التي

استعملت لتشويه سمعتنا أكثر مما كانت لدرجة أنهم قالوا: إنه يريد قتل "شكوكو" و "أم كلثوم" .. وغير هما من الفنانين وكانوا قد أتوا بمجموعة التليفزيون بقيادة "حمدى قنديل" ومعه أحد المخرجين وكانوا يقومون بعمل تسجيلات لاعتر افات بعض الإخوة وكان تسجيل الأخ محمود فخرى إحدى "الخبطات" الصحيفة \_ كما كانوا يسمونها \_ والتي كان لها دوى شديد في التشهير بنا ويعملنا.

وحدثت مسألة طريفة جداً أتناء التحقيقات، فقد كان المخرج المصاحب للأستاذ حمدى قنديل و لا أدرى ما السبب يجد الإخوان واقفين ووجوههم إلى الحائط، فكان يخرج كنوع من العبث واللهو يضرب هذا ويصفع ذاك، ويركل ثالثاً. وكأن هذه الأجساد ملك مشاع لمن يضيف إلى ما هم فيه من عنت وعذاب. وقد ساءني هذا المنظر جداً، وأنا جالس خارج المكاتب منتظراً دورى في التحقيق. ولما دخلت إلى مكتب التحقيقات إذا بهذا المخرج يدخل الغرفة نفسها أمام شمس بدران فقلت له: إنني رأيتك من قبل. ألا تذكر ؟ فتنبه شمس بدران وأعتقد أنه يمكن أن تكون له علاقة بالإخوان، وأصفر وجه هذا المخرج وهرب الدم من جسمه وقال أين رأيتني ؟ قلت له: في الإسماعيلية، والغريب أنه قد اتضح بالفعل أنه من الإسماعيلية، وظل في رعب لمدة ساعة على الأقل، وكنت أقصد بذلك أن أعطيه درساً ألا يخرج عن حدود عمله، فهو هنا يؤدي عملاً وليس لتعذيب ألناس بدون سلطان له عليهم، ولما فهم شمس بدران ما أردته لم يعترض.

#### \*\*\*

حدث أن كان بعض الأخوة مثل فتحى رفاعى وعوض عبدالعال فى الجزائر، وكنا نعرف أنهما بعيدان عن مصر، فحملتهما بعض الأعباء التك كنت أرى أننى أحمى بها أشخاصاً آخرين ولكن كانت المفاجأة أن يتم تسليم هذين الأخوين من الجزائر بمساع من شمس بدران ونفاجأ بأنهما يتم التحقيق

معهما على أمور لا يفعلها. وكان لابد من تصحيح الأمر وأن نرفع عن كاهيلهما ما وضعناه، وكنت أنا المنوط به أن يفعل ذلك، ففى كثير من الحالات كان بعض الإخوة يتنكر لجزء مما فعل ويلقيه على شخص آخر، ووجدت أنه مادام اعترف الجميع أننا لن نستطيع أن نخفى شيئاً، فعلى الأقل لابد أن يحمل كل وزر ما فعله، وأن يتحمل نتائجه حتى النهاية، وهذا أبسط ما يمكن أن يفعله أى إنسان في مثل هذه الظروف، وكان هذا هو دورى طوال فترة التحقيق أن أرد الأمور إلى مكانها.

حدث الشئ نفسه بين الحاجة زينب الغزالي والأخت حميدة قطب فحينما عذبت الحاجة زينب طلبوا منى أن أواجهها بما فعلت وكانت قد أنكرت جزءاً منه ووضعته على عاتق حميدة قطب. فقلت لهم: إنها فعلت كذا وكذا. وحميدة قد فعلت كذا، وأنه لابد لكل واحد أن يتحمل نتيجة فعله، ومن يومها والحاجة زينب الغزالي لا تغفر لي هذا الموقف، حتى أنها كتبت تهاجمني بشدة وتفتري على افتراءات تعلم هي أنها غير صحيحة، وسوف نعود لهذه النقطة مرة أخرى في حينه.

حدث مثل هذا بين كثير من الإخوان، وبينما كان بعضهم ينكر تماماً ما حدث ويلقيه على، كنت أرد عن نفسى وأقول: أننى فعلت ذلك، وأن فلاناً قد فعل ذلك، وكان ينبغى أن تسير الأمور على المنوال نفسه مادام الجميع قد اعترف ولم ينج أحد.

الغريب أن الأمور لم تقف عند حد القبض على تنظيمنا، ولكنها تعدت ذلك إلى القبض على آخرين فحتى جماعة مثل جماعة الدعوة والتبليخ وقلت من قبل إنها لا تعادى الحكومات وتعمل من خلال رضاء الدول والحكومات عنها حتى هذه الجماعة لم تسلم من الاعتقال، وكانوا معنا في السجن الحربي، وكان الأستاذ فريد العراقي على رأسهم، ولم يسلم من الاعتقال أيضاً أشخاص آخرون مثل رشاد مهنا، والأستاذ فؤاد سراج الدين،

والأستاذ عبدالعزيز على، وعدد كبير من الشخصيات العامة التى ما كنت أتصور أنها تعنقل مثل الأستاذ محمود شاكر الذى لا أدرى سبباً لاعتقاله فى مثل هذه الأيام ولكن هذا ما حدث.

#### \*\*\*

كان دور السيد جلال الديب أن يكون رقيقاً معى، بينما كان المفروض ن يكون العميد سعد عبدالكريم شديداً وقاسياً، ويكاد يكون على وضع اضطهاد لى، وكلها كانت نقسيم أدوار حتى يتم لهم ما يريدون.

كان في مكتب السيد شمس بدران ثلاثة تليفونات: أحدها عام، واثنان تحت المكتب واحد منهما يوصله بالحلمية، والثاني يوصله بالمنشية. وكان هذا معناه أن أحدهما يتصل بمنزل الرئيس عبدالناصر، والآخر بمكتب المشير عامر، وكان معهما أولاً بأول في إعطاء التفصيلات.

وأذكر أننى حينما قلت له إننى سوف اعترف على السلاح أنه طلب منشية البكرى والحلمية وأخطرهما بذلك. وأذكر أن تصرفات رجال التحقيق معى كانت فى البداية غريبة حتى فهمت معناها بعد ذلك فكانوا بعد أيام من التحقيق قد أمروا بأخذ ملابسى إلى المنزل لتنظيفها، وأن تحضر إلى ملابس أخرى نظيفة، كانت السيارة تأتيني بملابس نظيفة و "مكوية" من منزلي. وكنت ألبسها داخل السجن، وفهمت بعد ذلك أن هذا كان مقصوداً به أمرين: أحدهما أن تذهب ملابسي الملطخة بالدماء إلى أسرتي فتجعل الرعب يندس في قلوبهم والهلع والحزن يخيمان على المنزل ويعيشون في جو قريب مما أنا فيه، والأمر الثاني: أنه حين تأتيني ملابس نظيفة ألبسها في السجن يكون ذلك عاملاً مساعداً على رواج الشائعات التي بدأوا يبثونها من حولي، وساعدهم على ذلك أيضاً أنهم وضعوني في مكان لا يعلم أحد بوجودي فيه، وهو العنبر الموجود به النساء المعتقلات.

بدأوا يشيعون أننى كنت ضابطاً مندساً على الإخوان ولذلك فإننى

أعامل معاملة حسنة وبدأوا يشيعون أننى أذهب لأبيت في بيتى كل ليلة وأتى بملابس جديدة .. وقد زاد من تأثرى أن الإخوان قد صدقوا هذه الأقاويل، فقد قيل للأخ أحمد عبدالمجيد \_ وكنت قد تزوجت من أخته \_ إننى أذهب إلى بيتى كل يوم وآتى في اليوم التالى للتحقيق وصدق هو ذلك، وطلبوا منه إن كان يريد ملابس أن يكتب كشفاً بالملابس التي يريدها وأننى الدى سوف أحضرها له. وفعلاً كتب الكشف وأعطاه لهم .. ولما قابلته قلت له: "كان لابد أن تستعمل عقلك ولا تصدق مثل هذه الأقاويل" .. ولكن اتضح \_ بعد ذلك \_ أن مثل هذه الأمور ضرورية جداً للإخوان ليصدقوها ويعيشوا فيها، ويلقوا اللوم ويعلقوا ضعفهم وفشلهم على أحد من الناس يعتبرونه هو الذي ساقهم إلى ذلك ويعيشون راضين تماماً كما فعلوا معي.

كان هذا ما قاله لى الأخ "مجدى عبدالعزيز" حينما التقيت به فيما بعد، وكنت أعاتبه على بعض التصرفات التى صدرت منهم وكان يقول لى:
"لقد كنت الشماعة التى علق عليها كل واحد ضعفه". ورغم هذا فلم تمنعه قولته تلك من أن يستمر فى ذلك لأنهم كانوا دائماً ولا يزالون يحبون ألا يغضبوا القاعدة، حتى وإن تم إعدام الحق، حتى ولو بالكذب والافتراء على أحد الناس.

كانت هذه هي أساليب رجال التحقيق معي ولم يكن بوسعي أن أغير شيئاً من ذلك. فكلنا كنا مسيرين في شئوننا، لا يملك أحد أن يعيش في زنزانة غير التي خصصت له. وأذكر في هذا الخصوص أن الأخوات اللاتي كنت أسكن في غرفة يضمها العنبر الخاص بهن، كن يرونني وأنا منقول علي "المحفة" التي يحمها اثنان من العسكر من ثقب الباب، ولا يخلدن للنوم إلا حينما يرونني عائداً في الرابعة صباحاً، ويدققن على الحائط الذي بيني

أعيش، وكان هذا عزاء مهماً، أن تحس ببعض الناس الذين يتعاطفون معك في محنتك رغم قسوة الأمور وشدة المحنة التي كنا فيها.

ومن الأمور الخطيرة التى حدثت أثناء التحقيقات: موت عدد من الإخوة أثناء التعذيب وعدم تسليم الجثث إلى أهاليهم أو حتى الإعلان عن موتهم. وكان يذاع أنهم هربوا من السجن، وكان الأهالي يصدقون أن ذويهم قد هربوا، لكن الحقيقة أن هؤلاء الإخوة كانوا قد لقوا حتفهم أثناء التعذيب، وكانت هناك إجراءات محددة تتم في السجن حين يموت أحد الإخوان أثناء التعذيب، وهي أن يتم إظلام كامل السجن، ويوضع القتيل في بطانية ويودع في سيارة جيب، ومعه بعض العسكر، ويذهبون به إلى مكان يعرفونه في الجبل، ويحفرون حفرة، ويضعونه فيها، ثم يهيلون عليه التراب، وتتهي المسألة بهذا الشكل، ولا يعلم أحد بما حدث له.

أذكر من هؤلاء الأخ "رفعت بكر شافع" ابن أخت سيد قطب الدى دخل إلى غرفة التحقيق ولم يستمر أكثر من نصف ساعة وتوفى بين أيديهم، رغم أنه كان شاباً رياضياً فى الخامسة والعشرين من عمره. وأظلم السبجن، ووضع فى بطانية وأخذته السيارة إلى مكان الدفن، أيضاً أذكر من هؤلاء الإخوة: محمد عواد، وإسماعيل الفيومي، ومحمد على عبدالله.

# حميدة قطب في زنزانتي:

بدأت تحقيقات النيابة، وكنا نذهب ومعنا الأوراق التي اعترفنا بها في تحقيقات المباحث الجنائية العسكرية، وتبدأ نيابة أمن الدولة برئاسة "صلاح نصار" في أخذ أقوالنا. في هذه الأثناء كنت لا أزال أسكن في العنبر الموجود به الأخوات المعتقلات. وفي صباح أحد الأيام وقبل أن يستدعوني للتحقيق فوجئت بزنزانتي تفتح. وتدخل الأخت "حميدة قطب". أصبت بذهول شديد، فلو رآنا أحد فسوف يجعلون من الأمر فضيحة. وقالت لي إنها مدفوعة بما

قالته عنها الحاجة زينب الغزالي، لأنها قد افترت عليها كثيراً في التحقيقات وادعت أنها هي التي قامت بكل الأدوار. وكانت في يدها ورقة مكتوبة أعطتها لي وقالت: "إقرارها بسرعة وأرجوك ساعدني، ثم أعدم الورقة حتى لا تصلل إلى يد أحد". وسألتها: كيف دخلت الزنزانة؛ فقالت إن الأخت أمينة تقف عند الحمامات تتحدث مع الحارس، وقد غافلته واتفقنا معاً على ذلك.

كان بالورقة كل ما قالته الحاجة زينب الغزالي عنها، والأمور التي تريدني أن أصححها في تحقيقات النيابة، وبهذا أكون قد وضعت الحق في نصابه، وقد رفعت عنها الظلم الذي يمكن أن يلحقها إذا تحملت هي وحدها كل هذه الاتهامات. ولو أن هذه الأدوار تحملتها أخت واحدة فسوف تأخذ حكماً بالإعدام، أما إذا وزعت الأدوار، واعترف كل واحد بدوره فيمكن أن نخرج من حكم الإعدام، أما إذا وزعت الأدوار، واعترف كل واحد بدوره فيمكن ن نخرج من حكم الإعدام إلى أحكام بالسجن للأختين، ولذا فقد قررت فيمكن ن نخرج من حكم الإعدام إلى أحكام بالسجن للأختين، ولذا فقد قررت أن أقول الحقيقة وأساعدها وكان هذا أحد الأمور الأخرى التي أغضبت الحاجة زينب الغزالي.

حدث بعد ذلك أن الأخت "حميدة" أرادت الاتـصال بـالأخ "محمـد يوسف حواش" للغرض نفسه. وكان هو قد التقى بى مصادفة أثناء التحقيـق واقترب منى وسألنى: هل يمكن أن نخرج حميدة قطب من القضية ونتحمـل أدوارها، فأخبرته بأن الأدوار قد انكشفت وأن كلاً قد قيل عنه ما قيـل، ولا يمكن العدول عن ذلك الآن، لأنه سيكون محفوظاً بالمخاطر ونتائجـه غيـر مضمونه فوافقنى على رأيى.

وعلمت أن الأخت حميدة اتصلت بمنزلها، وكانوا يحضرون لها ملابس كل أسبوع على باب السجن، وجعلتهم يدسون خطاباً في ملابس الأستاذ "حواش" يحمل المعنى نفسه، وأخبرته فيه أنها قد اتصلت بي، وأثناء

تفتيش ملابس "محمد يوسف حواش" تم العثور على تلك الورقة، وعلمت الإدارة بما حدث بينى وبين حميدة قطب واستدعونى للتحقيق الذى كان يقوم عليه السيد جلال الديب، وكان غاضباً جداً لأننى لم أبلغه بذلك. وأخبرته أننى لم أر فى الأمر خطورة أو شيئاً غير عادى، وأخبرته أنهم لابد أن يساعدوها، لأنه ليس من مصلحة أحد أن نحمل شخصاً ما فعله شخص آخر.

أذكر أيضاً إحدى الوقائع المهمة \_ والتى أسجلها للتاريخ \_ أن أحد رجالات التنظيم القديم \_ وكان موجوداً أثناء التحقيق، يحقق معه ويُعذب أيضاً \_ فى مرحلة من مراحل اعترافاته فوجئت بالعميد سعد عبدالكريم يخرج من غرفة التحقيق \_ وكنت أجلس بجوارها، ويأخذني ويامرنى أن أسير بحذر حتى لا يحس بوجودى الشخص الجالس أمامه، وقال لي: أريدك أن تسمع ما سوف يقول: وسمعت ما قاله هذا الشخص للعميد سعد: قال: كيف تتهمونى بأننى أقوم بأعمال ضد الدولة فى هذه المرحلة! هل نسيتم أننا نحن الذين سلمنا النظام لرجال الثورة عام 54 ؟ وهل نسيتم أننا قدمنا تقارير كاملة "كشوفاً" بأماكن الأسلحة ومخازن السلاح ؟ وهل نسيتم أننا قدمنا تقارير كاملة عن نشاطات السيد منير الدلة ورفاقه، كل هذا فعلناه، وتأتون الآن وتتهموننى أننى أعمل ضد الثورة .. إنى لا أقبل ذلك.

عندما سمعت هذا الكلام لم أصدق أذني، لأنني ما كنت أظن لحظة أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد عام 1954، ولو أن أحداً آخر قد أخبرنك بذلك عن مثل هؤلاء الناس لكنت قد كذبته، فلست من الذين يحبون أن يأخذوا بالشبهة أو يشيعوا أن فلاناً جاسوس أو عميل واعتبر ذلك من شيم الضعفاء ولست منهم.

## تمثيليــة:

هدأت التحقيقات قليلاً، وجاءت تعليمات بعلاج ساقى مما كان بها من التهاب وتورم، بعد أن وصل الأمر إلى إصابتها بعفن شديد أدى إلى وجود رائحة كريهة فى الغرفة، صدرت تعليمات من شمس بدران بعلاجى، وعولجت وتم نقلى إلى عنبر آخر يضم بعض الأخوة المحبوسين الذين تمت التوصية عليهم من جهة أو أخرى. وكان من بينهم الأخ المرحوم حسن عبدالغنى، والحاج عبدالرزاق هويدي، والقبطان عز الدين صادق مرشد فى قناة السويس وخضر عبدالرحمن "أبو كبير شرقية" والحاج صادق المزينى "غزة" والحاج عبدالحميد رضوان "منطقة الأزهر". ثم انضم إلينا بعد ذلك الأستاذ جمال الشرقاوى والدكتور معتز المرزوق طبيب عيون فى شبين الكوم وكانت المجموعة كلها تعيش بطريقة متجانسة، وعشت معهم لمدة أشهر.

لما قرب الوقت الذى سنذهب فيه إلى المحكمة سمحوا لنا ببعض الملابس المدنية التى أتوا بها من منزلي، كانوا كل يوم يأخذونني ويضعونني في سيارة السجن التى تذهب بنا للمحكمة، وكان قد تحدد أن تبدأ المحاكمة برئاسة "الفريق الدجوى" .. وكان معروفاً نه أن إنسان عنيف، وكان واضحاً أن المحكمة معدة ومجهزة، وأن الأحكام معدة من قبل السيد شمس بدران.

المهم .. بدأت المحاكمة وجلست في قفص الاتهام \_ وكنت المنهم الثالث في القضية \_ وكان عن يميني الأستاذ "محمد يوسف حواش" وبجواره الأستاذ سيد قطب، وعن يسارى الشيخ عبدالفتاح إسماعيل، وحينما بدأت القضية لم أقم بتوكيل محام، فانتدبت لي المحكمة أحد المحامين الذي لم أره إلا ساعة أن جاء يترافع عني. دخل المحامي قاعة المحكمة وقال: أين على عشماوي؟ قلت له: أنا، فقال: أنا المحامي الذي سوف أترافع عنك، ووقف

أمام القاضى. وكانت هناك أمور لم أعترف بها. فقال للقاضى "إن هذه الأمور نعترف بها، ولكنا نطلب الرحمة لأننا تعاوناً مع التحقيقات" وذهلت، فلا أدرى من أين أتى بهذه الأقوال. فأنا لم أجلس معه، ولم أعلم خطته فى المرافعة ماذا ستكون، لكنى على أية حال كنت أعرف منذ البداية مما نحن فيه، ولهذا حين نادتنا هيئة المحكمة وسألت كل فرد: هل أنت مدنب ؟ فقال الجميع: أنا غير مذنب، إلا أنا فقد قلت: نعم أنا مذنب، وكنت أعنى بهذا أن المسألة منتهية فأصدروا أحكامكم وانهوا هذه المسرحية على أية صورة من الصور. لكنهم قالوا لي: "سوف نعتبرك غير مذنب .. اجلس .." وبدأت المحاكمة بهذا الشكل، وكنا في القفص حوالي ما يزيد على الأربعين، وكان معنا زينب الغزالي وحميدة قطب.

بدأت المحاكمة بمرافعة من السيد صلاح نصار ... كان يصول فيها ويجول، ويفند أدوار كل منا، ويطلب أقصى العقوبة، ثم اختتم مرافعته بقول الحجاج: "إنى لأرى رءوساً قد أينعت وحان قطافها". وعلمنا أن المسألة سوف يكون فيها أحكام بالإعدام. المهم كانت هذه المحاكمات فرصة أن أرى الأستاذ سيد قطب والأستاذ حواش، وباقى الأخوة، فقد كنت منعز لا عنهم طوال هذه الفترة.

كان هناك كثير من الهمس في قاعة المحكمة، يبثه رجال المباحث الجنائية أننى ضابط سابق، وأننى دسيس على الإخوان، حتى أن مثل هذه الأقاويل قد وصلت إلى هلى وهم يجلسون في قاعة المحكمة، وعلم بذلك الأخ يوسف حواش من زوجته، وأخبر سيد قطب بها، ومال الإثنان على وقالا لي: طبعاً نحن لا نصدق .. نحن نعلم كل شئ عنك، ولكن ينبغى الرد العملي على هذه الأقاويل، وذلك بأن نظل نتحدث سوياً بمودة أمام الجميع، لكنى

كنت أعلم أن مثل ذلك لا يجدى .. ومع هذا فقد نفنت ما أشارا به، لأن الإخوان بطبيعتهم يحبون أن يتهمون بعضهم بعضاً بالخيانة والعمالة، فإد الإخوان بطبيعتهم يحبون أن يتهمون بعضهم بعضاً بالخيانة والعمالة، فإد تردت أن تقول لهم إن هذا لم يحدث زادوا في الأمر وقالوا إنك عميل للمباحث، تقول لهم: لا .. يقولون: إذن فأنت في المخابرات، تنفى ذلك فيقولون: إذن أنت عميل للأمريكان .. المهم أن تظل عميلاً لأحد، فهم لن يرضوا بعد ذلك حتى يصدقوا أنفسهم ويصدقوا ما يحلو لهم من الأقاويل. والغريب أن أحد ضباط المباحث العامة، وكان يحضر المحاكمة يومياً، اقترب من القفص وسألني في همس: "أنت رتبتك إيه؟ نقيب واللا رائد، ولا أكثر من كده ولا أقل من كده؟". وعلمت أنه هو اليضاً يصدق أنني أحد الضباط المدسوسين على الإخوان، وضحكت في نفسي وقلت له: "إحسبها زي ما تحسبها .. المهم أنكم نتبسطوا كلكم".

فى هذه الأوقات كان قد أفرج عن الأخت "أمينة قطب" وكانت تجلس بين صفوف الأهالي وتقول لكل أخ يخرج من القفص للمثول أمام القاضي: "تحدث عن العقيدة لابد أن نجعل من ذلك مظاهرة للحديث عن العقيدة". وكان هذا الخط هو الذى يراه الأستاذ سيد قطب، وأن نعتبرها فرصة للحديث عن جاهلية المجتمع، وجاهلية الحكومة، والحديث عن أفكار نا العقيدية.

استمرت المحاكمة أكثر من أربعين يوماً، كنا نخرج من السبخ، ونعود في الثالثة ظهراً ولم يكن هناك أي إحساس بأننا في محكمة، ولكن إذا تصادف أن أنكر أحد الأخوة ما قاله في التحقيق يعود مرة أخرى إلى السجن في اليوم نفسه ويضربونه، ويعود في اليوم التالى ليعترف أمام المحكمة بأنه كان كاذباً في اليوم الأول.

كان الذهاب إلى المحكمة عبئاً نفسياً ثقيلاً، لهذا كنت سعيداً حين

التهت، وظللنا في انتظار إصدار الأحكام. وكانت فترة نسمع فيها ما يجرى في السياسة وفي الصراع الدائر على السلطة في مصر، خاصة أن السيد شمس بدران كان قد نال مكافأته على تقديم هذه القضية إلى المحكمة بهذه الصورة، كانت المكافأة هي تعيينه وزيراً للحربية. وكنا نتابع الأخبار التي ترد إلينا عن الصراع السياسي واحتمالات الصدام العسكري بينا وبين إسرائيل، واستعداد مصر لهذا الموقف، وخطابات الرئيس عبدالناصر بهذا الخصوص، وكانوا يذيعونها داخل السجن حتى يسمعها الجميع.

# منطوق الحكم:

كنت على يقين بأن الأحكام بالنسبة لمجموعة القيادة الخمسة ومعهم الأستاذ سيد قطب سوف تصدر بالإعدام، ولكنى لم أتصور للحظة أن يصدر حكم بالإعدام على الأستاذ "محمد يوسف حواش" الذى لم يفعل شيئاً، ولم يشارك في شئ، وكانت كل جريمته أن فكرة نسخة من فكر سيد قطب، وأنه كان مرشحاً أن يكون الرجل الثاني إذا اختفى الأستاذ سيد قطب.

والحقيقة أن توقعى لإعدام سيد قطب كان بناءً على ما توقعه هو، لأنه كان يرى أنه سوف يعدم لا محالة، وكانت قد جاءت أنباء عن طريق بعض الإخوة أن رجال رئاسة الجمهورية يقولون إنهم قد أخطأوا حين لم يعدموه في عام 1954، وأنه لابد من التخلص منه .. كانت هذه كلماته.

طُلبنا لسماع الأحكام، وكانت الصورة غريبة، دخلنا قفص الاتهام، ثم أُخذْنا فرداً فرداً بمسك كلا منا اثنان من الضباط، ويذهبان بنا إلى غرفة جانبية داخل المحكمة، هذه الغرفة بها ضابط برتبة رائد يتلو علينا الأحكام، ثم يأخذون كل واحد إلى سيارة أسفل المبنى، في البداية أخذوا سيد قطب، ثم

محمد يوسف حواش وبعد ذلك أخذونى، وكان منطوق الحكم كالتالي: "حكمت المحكمة حضورياً على المتهم على أحمد عبده عشماوى بالآتى:

أو لاً: إعدامه شنقاً حتى الموت (وتصورت أنه بعد ذلك لا يمكن أن يكون هناك ثانياً، فالأولى قد أنهت الموقف تماماً)، لكنه قال:

ثانياً: مصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية (وكان قد صودر معى مبلغ 500 جنيه من أموال التنظيم).

كنت في السيارة مع سيد قطب ويوسف حـواش، ثـم أتـي الـشيخ عبدالفتاح إسماعيل وقال: "إعدام". ثم أحمد عبدالمجيد "إعدام" ومجدى "إعدام" وصبرى عرفه الكومي "إعدام"، لكن الأستاذ البنا صحح لهم ما قالوا: وقال: لا تقولوا إعدام. ولكن قولوا شهادة. وسارت بنا السيارة إلى السجن الحربي مرة أخرى.

فى الطريق دار بيننا حديث أتذكره جيداً، بدأ الأستاذ سيد قطب يتحدث عن أن جمال عبدالناصر، لو تلوثت يده بدمنا فسوف يرول ملك خلال سنتين أو ثلاث، ولكن الأستاذ يوسف حواش استوقفه قائلاً: يا أخ سيد كفانا حديثاً فى السياسة، فقد قاربنا من لقاء الله، وينبغى أن نعاهد على أمر أريد أن أحدده من الآن. وانصتنا إليه جميعاً، فقال: "أريد أن نتعاهد نحن السبعة على أن من ينجو منا من عذاب الله، ويذهب إلى رضاه أن يشفع فى الستة الآخرين".

وصلنا إلى السجن، وكانوا قد جهزوا لنا عنبراً نحن السبعة فقط. وضعوا كل واحد منا في زنزانة ليس بها إلا بطانية وإناء مطاطى لقضاء الحاجة وظللنا في انتظار أحد أمرين: إما تخفيف الأحكام، وإما تنفيذها. في

هذه الفترة \_ والتي امتدت عشرة أيام \_ جاءتتي زيارة \_ وكان معروفاً في السجون أن من يحكم عليه بالإعدام تأتيه زيارة قبل التنفيذ بأيام \_ وفوجئت بوالدتي وإخواتي، كانوا إلى حد ما متماسكين. ولكن الطريق أنني عشت أخذ العزاء في نفسي، فلم يقل أحد أن الحكم سيخفف وأن القضية سوف تحل، وإنما كان الجميع يقول: "أنتم ناس طيبون، وإن شاء الله حتدخلوا الجنة". ولكن المسألة مع أهلي كانت مختلفة، فقد كانوا دائمي السماع للإذاعات الأجنبية، وأن هناك مؤتمرات، وأن الملوك والرؤساء العرب يناشدون الرئيس تخفيف الأحكام .. و .. و كانوا يأملون بشدة في أن يخف الحكم، لم يكن معنا سوى كتاب الله، ولم يكن أمامنا سوى تلاوة القرآن طوال النهار أو الصلاة والدعاء .. و هكذا.

كانت الحراسة على العنبر عالية جداً، وفي إحدى الليالي بعد حوالي 8 أو 9 أيام \_ قمت في منتصف الليال وأردت أن أصالي الفجر، فنظرت من ثقب الباب، فوجدت حركة غير عادية في السجن، رأيت الصول "صفوت" ومعه بعض رجال السجن، قرعت الباب، فسألني الحارس: ماذا أريد ظ قلت: أذهب للحمام كي أتوضأ وأصلي وسألته ماذا يجري فقال: إنهم أخذوا عبدالفتاح إسماعيل ومحمد حواش وسيد قطب لتنفيذ الحكم. قلت له: وما بالنا نحن؟ قال: من المحتمل أن يوصلوهم إلى سجن الاستثناف شم يعودوا مرة أخرى لكم.

توضأت وذهبت إلى غرفتى، وظللت أصلى حوالى الساعتين، حتى إذن لصلاة الفجر، فصليته، ثم نمت، ولم أدر إلا وأنا مستيقظ فى ضوء الشمس، وأحسست أنه لن يكون هناك تتفيذ للحكم فى هذا اليوم، لأن تتفيذ الأحكام \_ عادة \_ يتم فى الفجر أو فى ساعات النهار الأولى، جاءوا

بالإفطار فتناولته، ثم فوجئت بأركان حرب السجن النقيب "إبراهيم عبدالتواب" ولم يكن له شأن بما يجرى داخل السجن إلا الشئون الإدارية فوجئنا به يجمعنا نحن الأربعة "أنا وأحمد عبدالمجيد، وصبرى عرفه، ومجدى عبدالعزيز" وقال أحمدوا ربكم .. الريس قلبه كبير وخفف عنكم الحكم، ولازم تشكروه، لأنه رأف بحالكم" فسأله الأخ مجدى، وماذا حدث لباقى الأخوة ؟ فقال له: كن في حالك، ولا تسأل عن غيرك، لازم تتوب من اللي عملته، ومالكش دعوه بحد تانى"، فسأله مجدى مرة أخرى، على أى أسس تم تخفيف الحكم ؟ فرد قائلاً، إنه تم بناءً على أمرين: الأول: أننا صغار السن كنا الشكم ؟ فرد قائلاً، إنه تم بناءً على أمرين. وقال له صبرى: أنا سنى أكثر من 30 الثلاثة الباقون فقد اشتركوا مرتين. وقال له صبرى: أنا سنى أكثر من 30 الثلاثة الباقون فقد اشتركوا مرتين. وقال له صبرى: أنا سنى أكثر من 30 لابد أن تكونوا شاكرين لما حدث، وانتهت المناقشة إلى هذا الحد، وذهبوا بنا إلى السجن الكبير لنعيش مع باقى أخواننا الموجودين فيه.

## في السجن الكبير:

كانت أول مرة أذهب فيها إلى السجن الكبير \_ وقد كان كبيراً بالفعل .. عبارة عن أربعة طوابق وبه إمكانات لإعاشة أكثر من ألف شخص، كانت الحياة فيه جديدة تماماً .. فقد وضعونى فى زنزانة مع مجموعة من الإخوان الذين استقبلوني بالترحاب وقالوا لى : "مبروك .. والحمد لله، وحمداً لله على السلامة". وفى اليوم نفسه الذى وصلنا فيه علمنا ما يحدث داخل السبجن .. كان عبارة عن عملية "غسيل مخ" \_ كما كانوا يسمونها \_ وكانت هذه العمليات هى "موضة" العصر فى هذه الأيام .. كان قد صدر كتاب عن

"صلاح نصر" في هذا الصدد، وكنا قد قرأناه، كما قرأنا بعض الكتب الأجنبية في هذه الخصوص، وكان واضحاً أن ما يجرى في السجن من غسبيل مخصب ما قرأوه في الكتب ولكن التنفيذ كان خاطئاً.

كانت عمليات غسيل المخ والطوابير تتم تهديد الصضرب، من يقع يُضرب فيقوم ليجرى مرة أخرى .. وكان عندى "خلل" يمنعنى من الجرى فترات طويلة. فأنا مصاب "بالفلات فوت" وإذا جريت كثيراً يحدث ارتباك فى مفاصل الركبة والظهر أشبه بالمفاصل الروماتيزمية ولا أستطيع التحرك، لذلك فبعد يومين أو ثلاثة بدأت أقع وأنا أجرى ولا أستطيع أن أكمل. وكان في الخلف طابور يسير على الأقدام لبعض كبار السن والمرضى فالحقونى به حتى استطيع أن أكمل ولا يعفونى من المجهود.

بعد عدة أشهر أعادوني إلى عنبر "رقم 5" بناءً على تعليمات صدرت بذلك، واعفائي من الطوابير. وهنا فقط علمت أن نص تخفيف الحكم قد جاء فيه "بخصوص أنني ساعدت السلطات" وأن هذا كان أحد أسباب تخفيف الحكم. وبذلك فقد أجهزوا على البقية الباقية من أية ثقة قد تقوم بيني وبين الإخوان الذين كانوا يتلقفون مثل هذه الايماءات ويضخمونها ويضيفون من عندياتهم الكثير، لأنهم في داخلهم يريدون أن يكون ذلك حقيقة ويريدون بذلك أن أكون الشماعة التي يعلقون عليها أخطائهم.

ولم أهتم كثيراً لأننى كنت \_ بينى وبين نفسى \_ قد تخلصت إلى حد كبير من مسألة الانتماء للجماعة، ولكنى لم أتخلص من الإسلام، لأنه دينى وعقيدتي كان الانتماء للجماعة بهذا الشكل ينتهى من نفسى شيئاً فشيئاً، وكلما زادوا في إساءتهم إلى كنت أبتعد عنهم لأننى عشت فترة غريبة جداً، فقد

وقعت تحت ضغط شديد من أجهزة الدولة، وضغط شديد من الإخوان. وبالتالى كنت كمن وقع بين "شقى الرحى". وكان لابد أن احتمل الطرفين حتى أقوم بما قررته وهو محاولة العمل على تصفية القضية مهما طال الزمن، فقد كنت أعتبر نفسى أحد المسئولين ن حدوثها. وكنت أرى ومازلت أن الإخوان في مجموعهم شباب طيب مخلص، ولكن قيادات الإخوان هي التي ينبغي الوقوف عندها أنهم يتعاملون ببعض الأهواء، وهم أقل تقدير ليسوا على مستوى المسئولية التي يقفون عليها.

وكانوا قد جاءونا بأحد الإخوة وهو الأستاذ "معروف الحضرى" وظل معنا في "نمرة 5" طوال فترة حرب 67، وكان مهنماً إلى حد كبير بسير العمليات الحربية منذ بداية الحرب ورسم خريطة للمعركة وبمكان القوات، وكانوا قد فتحوا الميكروفونات الأخبار طول 24 ساعة، وكان الأستاذ معروف حسب البيانات الصادرة يغير في الخريطة ويشرح بالأسهم أن قواتنا هنا، وقواتهم هنا .. وأن المفروض أن نفعل كذا .. والمفروض أن يكون كذا، وأن نفتح ثغرة في مكان كذا، وأن نلتف من مكان كذا .. باختصار كنا نعيش معه المعركة، فهو خبير من الناحية العسكرية، ويعرف سيناء معرفة جيدة، لكننا فوجئنا جميعاً بأن ما كان يرسمه ويقدره كان ضرباً من الخيال وأن المعركة لم تكن معركة، وإنما كانت هزيمة، وهزيمة خطيرة وصريحة وصارخة.

والحقيقة أنه بعد هزيمة 67 وأثناء المظاهرات التى حدثت فى القاهرة تطالب بعدول عبدالناصر عن الاستقالة، كانت حالة الأمن داخل السجن سيئة جداً، وكان من الممكن لأى إنسان أن يهرب بسهولة جداً، ولكن ماذا بعد الهروب. وكان بعض الإخوة \_ أثناء الطوابير \_ قد درسوا خريطة

السجن من الداخل وعرفوا المبنى الموجود به جميع أسلحة السبجن، وكان من الممكن لهذه مبنى ضعيفاً، وله باب يمكن أن تضربه بقدمك فيفتح وكان من الممكن لهذه المجموعات أن تتوجه إليه وتستولى على السلاح وتقاوم الحراس وتخرج إلى الشوارع تثير الشغب ولكن كان السؤال الدائم: وماذا بعد الهروب ؟!

ثم بدأت إدارة السجن تعقد لنا بعض المحاضرات في مكان أعدوه خصيصاً لهذا الغرض. وكان المحاضر هو الشيخ "محمد بن فتح الله بدران" وكنا نعلم أنه ابن عم شمس بدران. وكان هذا كفيلاً لعدم تلقى أي علم منه. كان الرجل يحاول أن يشرح في الإسلام، وكان يقول بالحرف الواحد: "أعمل قرطاسين ضع المعلومات التي في رأسك في واحد منهما، والمعلومات اللي أنا حقولها في القرطاس الثاني، ثم أوزنو هما وشوفوا أي واحد منهما أثقال، واللي تلاقوه أتقل حطوه في دماغكم".

طبعاً كان هذا تهريجاً، وكلاماً فارغاً، وتعمد بعض الإخوة أن يسألوه عن المخططات الصهيونية والمخططات التي تقوم بها الحكومات للضحك على الشعوب ولم يستمع له أحد. وبالنسبة لي لم أساهم كثيراً في هذه المحاضرات إلا مرة واحدة فقط، قمت وأمسكت بالميكروفون، وألقيت كلمة ملخصها، أن العودة للأديان بحقيقتها قد تحسم جميع المشاكل الموجودة، فلو عاد المسلمون إلى إسلامهم، وعاد المسيحيون إلى مسيحيتهم، وعاد اليهود إلى يهوديتهم، والتزم كل بكتابه التزاماً حقيقياً، فلن يحدث صدام، ولن يحدث خلل. ولم يعجب هذا الكلام لا الإخوان، ولا الشيخ الذي كان يحاضر.

بعد ذلك كان السجن الحربي عبارة عن محطة انتظار، فبعد الهزيمة،

وبعد سقوط المشير، وشمس بدران، كان السجن الحربى وكأنه يتيم بلا أب وحدث فى هذه الأثناء أن قتل مدير السجن "حمزة البسيونى" فى حادث سيارة. وقد أكد الجميع أن ما حدث له كان قصاصاً من المولى عز وجل.

## ليمان طرة:

ذات يوم جاءنا أمر بالتجمع خارج العنابر، ووقف الجميع في ساحة السجن، وأمامنا مدير السجن الجديد يتسلم السجن بما فيه وبمن فيه، وحينما قاموا "بالجرد" وجدوا أن هناك أفراداً كثيرين بدون أوراق تدل على هويتهم. ولم يكن أمام القائد الجديد للسجن سوى أن يفرج عنهم في الحال. وتردد بعد ذلك أننا سوف نُسلم للسجون المدنية، وأن الجهة الطبيعية التي من المفروض أن تشرف علينا هي مباحث أمن الدولة التابعة للشرطة، وعشنا في انتظار نقلنا إلى "ليمان طرة"، حتى جاء اليوم الذي فوجئنا فيه بالسيارات ورجال الشرطة قادمين لتسلمنا. والحقيقة أننا كنا نخشي من ذلك كثيراً، فأي انتقال كان يعنى بداية متاعب، ثم انفراجاً، لكننا كنا مستعدين نفسياً لهذه "الشدة" الجديدة التي سوف نعيشها.

وصلنا إلى "ليمان طرة" وتم "حشرنا" في عنبر، حيث وضعوا كل سبعة أفراد في غرفة مساحتها "2 × 3 أمتار" وأعطونا ملابس السبجن الزرقاء. وكانت جميعها مملوءة بالقمل وكان هذا أمراً مقصوداً كأحد أنواع المضايقات التي لا يمكن أن يُحاسب عنها مسئول، وإذا أردت أن تحاسبه، فإنه يرد عليك: كيف تفكر أننا نقصد أمراً كهذا إنها ملابس السبجن، وأنت تعلم أن السجون فيها هذا وذاك". ولكن بعد ذلك عرفنا أن هناك ملابس نظيفة، وأننا نستطيع أن نعيش عيشة أكثر راحة. ومع هذا كان لابد لنا أن نتعايش مع هذه الظروف .. المكان الضيق، والهواء غير النقي والملابس

المملوءة بالقمل، وكميات الطعام لا تصرف كاملة.

طالبنا بحمامات، فوفروها لنا، وكانت هذه "الحمامات" بدون أبواب وهذا بالنسبة للإخوان غير مقبول، فأخذوا يقيمون الحواجز بين كل حمام وآخر من البطاطين داخل السجن. كان المسئول عن هذا العنبر هو الرائد موسى عطا الله" وكان هادئ الطبع ينفذ التعليمات، وليس له أن يضيف من عنده لا سلباً ولا إيجاباً، كانت الحراسة فوق العنبر، وكان هناك "سبحان" داخل العنبر، يستعين ببعض الإخوة لتوزيع الطعام وكان معنا عدد من النين حبسوا قبل ذلك، ويعلمون كيف يتعاملون مع السجون المدنية.

كان معى من المتهمين فى قضية حسين توفيق كل من: حسين توفيق، عبدالقادر عامر، مدحت فخرى، أحمد الحناوى، وكانت فرصة جيدة لى أن أسمع من حسين توفيق مباشرة بعض الأساطير التى كتبت وقيلت عنه، وظللنا معاً قرابة عام كانت مدة كافية جداً لأعرف كل تاريخه قبل أن يخرج من مصر وأثناء وجوده فى سوريا. وكان الرجل باختصار وطنيا، وكان يرى أن الإخوان أفاقون ودجالون وتجار أديان، ولا يمكن أن يتنازل عن هذه الفكرة أبداً، وكان معنا شقيقه "سعيد توفيق". وقد روى لى "حسين" كيف قام بعملية قتل "أمين عثمان" وماذا كانت دوافعه .. وهى دوافع وطنية، فقد كان يرى أن أمين عثمان عميل للإنجليز .. وكانت عقدة حيات دائماً هى محاربته للإنجليز فى المنطقة وفى مصر بالذات .. وأنه كان يرى أن أمين عثمان عميل الإنجليز .. ولذلك فإنه كان يرى أن أمين أبيس أنور السادات. ولذلك فإنه كان يرى أن أبيس أنور السادات. ولذلك فإنه كان يرى أن المين عثمان عنهم وعدم تركهم هكذا في المور السادات لابد أن يفعل شيئاً للإفراج عنهم وعدم تركهم هكذا في السجون، وروى لى كيف هرب وأنه قال فى المحكمة وفى تحقيقات النيابة إنه سوف يهرب من السجن، ولما هرب قال القاضي: "لقد أندذركم الرجل،

ولم يخذلكم، فقد نفذ وعده".

روى لى "حسين توفيق" كيف هرب من مصر وذهب إلى السعودية، ثم الأردن، ثم سوريا، حيث استقر هناك بوصفها كانت معقلاً للأحرار والوطنية في العالم العربي كله في هذه الفترة وتزوج من سيدة سورية، وكان معه عبدالقادر عامر الذي تزوج هو الآخر من سيدة سورية، وكانا يشتركان في كل الأعمال التي قاما بها.

وكان من عادة "حسين توفيق" أنه يكره أن يُعذّب. وحين يقبض عليه يجلس ويطلب فنجان قهوة وسيجارة، ويروى القصة وكأنه يفتخر بأنه فعل ذلك، وأنه مناضل وطنى، وكان يقول لهم: "لا تضربونى فسوف اعترف بكل شئ". ولذلك كان الأفراد من خارج عائلته يكر هونه جداً أما المجموعة التعشت معها داخل الزنزانة، فكانوا إخوته وأولاد خالته. ولم يكن بينهم أحد من الإخوة الغرباء الذين جندهم لقضيته والذين كانوا يكر هونه.

# يسبونني بالقرآن والحديث:

والحقيقى التى لا أنكرها أن الأيام التى قضيتها مع هـولاء الإخـوة كانت طيبة، ولم يكونوا يوجهون إلى أى أذى، وكانوا عوناً لى فى الفترة التى بدأ "الإخوان" يؤذونني فيها. وكان إيذاؤهم شديداً، فقد كانوا يسبوننى بالآيـات القرآنية والأحاديث النبوية. كنت أينما أسير أسمع من يوجه إلى الشتائم وكان هذا شيئاً غريباً \_ ومازلت استغربه حتى الآن \_ فكيف يمكـن أن تـستعمل آيات الله وأحاديث الرسول فى السبب، كنت إذا مررت أمام أحد منهم أسـمعه يتلو: "فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث" وتـسمع آخـر يقول: "وذلك مثال المنافقين". وكان هذا أسلوباً ممجوجـاً، ولا أظنـه عمـلاً

إسلامياً. ولم يكن أمامى إلا احتمال المواقف، ولم أحاول أن أناقش أحداً في أمر، ولا أسعى إلى التخفيف من حدة موقفه، وكان كل ما يقال عني أنني كنيت قد اعترفت عليهم. وهي دعوى باطله ومرفوضه، ومما يثبت ذلك بالإضافة إلى اعترافهم هم أنفسهم \_ أنه قد جاءني الأخ "عباس السيسي" \_ ونحين في عنبر التأديب في ليمان طرة \_ وسألني سوالاً مباشراً: "هل تنوى أن تؤيد الحكومة ؟ دعنا مما سبق فكلنا اعترفنا، كلنا لم يخف شيئاً، وأنيت معذور بالتعذيب الذي حدث. لكننا نود أن نتأكد من نقطة واحدة وهي هل تنوى الاعتراف بالحكومة وتأييدها في محاولة للخروج من السجن ؟!".

وكان ردى: أننى أرفض الشروط، ولو كانت الحكومة سوف تشترط للتحل القضية للقضية للقضية الآن تشترطون للاي صفوف الجماعة للايد الحكومة. فهؤلاء اشتراطوا، وأنتم اشترطم، وهنا تساويتم معاً في وسائل الضغط، وأنا لا أقبل الضغط، وهذا الأمر متروك لي في المستقبل وسوف أفكر فيه، وأتخذ قراري. ولا أستطيع أن الترم من الآن بأننى لن أفعل. ثم قال لي: "إننى أعدك إن وعدتنى ألا تؤيد الحكومة أن نعتبر ما حدث كأن لم يكن، وأن تعود إلى صفوفنا مرة أخرى وتأخذ مكانتك"، ولكن رفضت هذا الأسلوب لأننى للساساً كنت قد ضقت ذرعاً بالأمر كله، وأحسست بخطأ العمل الذي اشتركت فيه، وأحسست بمدى ضعف القادة الذين سلمنا أمورنا إليهم.

كان رفضى للعرض الذى أشار به الأخ عباس \_ وكان مندوباً عن الإخوان ويحدثنى باسمهم \_ سبباً فى اشتداد عمليات الإيذاء، بل إن الأمر قد وصل إلى حد نقنين الإيذاء. وأعنى بالتقنين أنه بدأت عمليات الفتوى، وقد

صدرت فتويان: أو لاهما: أننى كافر وخارج على الجماعة، وأنه ينبغى التعامل معى على هذا الأساس، وترتب على ذلك أنهم اعتبروا زواجى باطلاً، وأن زوجتى لابد أن تطلق.

والفتوى الثانية: إجبار الجميع على أن يقاطعونى، وكان ذلك أحد الأسلحة التى يشهرها الإخوان دائماً فى وجه من يعارضهم أو يخالفهم رأياً، وهذه المسألة ينبغى الوقوف أمامها لبحث أسبابها ونتائجها، لأن العقاب بالترك والإهمال والمقاطعة عقوبة شديدة الإيلام، ولا يستطيع أن يحتملها ويتعايش معها إلا ذوو البأس والحمد لله كنت منهم ومررت بالمحنة كاملة، وكانت محنة شديدة، فقد كنت مقاطعاً من الإخوان وفى الوقت نفسه لم أكن أعامل معاملة حسنة من الجهات الحكومية، وأقر أننى حتى الآن مازلت أعامل من قبل الأجهزة الحكومية على أننى من الإخوان المسلمين، وأعامل حايضاً من الإخوان على أننى خارج عليهم ولست منهم، وهو أعامل المناف تغييره.

ويهمنى الآن أن أبحث الفتوى الثانية، لعل بعض الفقهاء يـساعدوننا فى إلقاء الضوء على هذه النقطة الفقهية التى استخدموها، وأنا أرى \_ مـع علمى المحدود \_ أنها استخدمت استخداماً خاطئاً، فقد كانت قائمة على أساس الآية الموجودة فى سورة التوبة \_ أية رقم 118 \_ والتـى تقـول: "وعلـى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبـوا إن الله هـو التواب الرحيم" صدق الله العظيم.

هذه الآية نزلت في ثلاثة من الصحابة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألا يخرجوا معه في غزوة "تبوك" وكانت هذه الغزوة أيام الحر

الشديد، وكان يلزمها مسيرة طويلة في الحر القائظ، ويبدو أن هؤلاء الثلاثة قد خافوا على أنفسهم من الحرب، أو أنهم ركنوا إلى الراحة فاستأذنوا الرسول في أن يتخلفوا عن الغزوة فإذن لهم. ثم نزلت هذه الآيات من الله يعاتب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه أذن لهم: قال تعالى: "عفا الله عنك لم أذنت لهم ؟". وجاء النص فيهم: "وعلى الثلاثة". وكان هذا النص معناه أن يعتزلهم المسلمون حتى زوجاتهم اعتزلنهم، حتى يقضى الله في مماه أمرهم. وظل هؤلاء الثلاثة في مقاطعة تامة من الجميع، لا أحد يبيع لهم أو يشترى منهم. أو يحدثهم حتى زوجاتهم، وذهبت إحدى الزوجات للرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنته أن تمرض زوجها لأنه مريض فأذن لها أن تفعل ذلك و لا تزيد عليه.

وبعد خمسة وخمسين يوماً نزلت الآيات بتبرئتهم والعفو عنهم، وذهب الصحابة يهنئونهم على عفو الله سبحانه وتعالى عنهم، وعادوا إلى صفوف المسلمين مرة أخرى. كان هذا هو أساس الفتوى التى أفتى بها الإخوان، واعتبروا أننى في موقفي هذا مثل موقف الثلاثة الذين تخلفوا، إذن فلابد من المقاطعة التامة، وألا يتعامل معى أحد، ولا يحدثني أحد، وسكنوا عند ذلك.

وهنا أود أن أقول إن الثلاثة الذين خلفوا قد تاب الله عليهم وبراهم، فإذا أفتى أحد الفقهاء بأن يكرر الآن الحكم نفسه فمن الذى سوف ينزل التبرئة والعفو فى المستقبل ؟ فى المرة السابقة الله سبحانه وتعالى هو الذى أنزل المقاطعة وأنزل التبرئة، والآن فإن من يقول بالمقاطعة فقد وضع نفسه موضع الله سبحانه وتعالى، فهل يستطيع أن يضع نفسه مرة أخرى موضع الله عز وجل وينزل التبرئة، إنهم أفتوا ووجدوا أنفسهم فى مأزق، فتركوا

الفتوى على ما هى عليه، ومع الأسف فإننى سمعت هذه الفتوى من الإخوة الذين أفتوا بها داخل السجن وهم: "محمد فتحى رفاعى، عبدالستار فتح الله سعيد، عبدالستار نوير" ثم سمعتها بعد ذلك فى أمريكا وفى السعودية من بعض الإخوان السابقين الذين التقيت بهم وماز الوا يفنون بها.

# زوجتي تطلب الطلاق:

كان نتيجة تلك الفتوى أن فوجئت بأن زوجتى \_\_ التـ\_ى كنــت قــد تزوجتها قبل أن أدخل السجن بفترة وهى شــقيقة الأخ أحمــد عبدالمجيــد \_ جاءت تطلب الطـــلاق، ولم يؤلمنى هذا الأمر، فقد كنــت أتوقعــه. جــاءت بالمأذون معها، وجلست عند مأمور السجن، وتم الطلاق فى هدوء، وإمعانــا فى الإيذاء والإيلام فإنهم كانوا يقولون لى أنها لم تطلق لمجرد أنك محبــوس. وقد زوجوها \_\_ بالفعل \_\_ من أحد الإخوان الموجودين فى السجن، وعقــدوا العقد وهو مسجون. وكأنهم بهذا يقولون لى إننا طلقناها لموقفك من الجماعة. ومع هذا فإننى ظللت كما أنا لم أسب أحداً منهم، ولم أتحدث فى شـــأنه، ولــم أطعنه من الخلف، وكنت أرى أننى سوف أقول الكلمة الأخيرة إن شاء الله.

موقف آخر تعرضت له من جراء هذه الفتوى، فنتيجة لحالتى النفسية السيئة أصابنى المرض واحتجت لبعض "الحقن" التى كانت موجودة في حوزتهم، ولما علموا بمرضى أرسلوا لى الأخ الذى كان مسئولاً عن المسائل الطبية وأتوا ببعض الحقن، لكنه عندما جاء ليعطيني الحقنة شاهدته وهو يملؤها بالهواء مع السائل، فأدركت أن فى الأمر سوءاً، فقلت له: أليس من الأولى أن تفرغ الهواء أولاً ؟ فقال لي: لا تخف فإنه لن يؤذيك. فقلت له: إذا لم تفرغ الهواء فأنا لا أريد الحقنة. فما كان منه إلا أن فعل، ولكنهم امتنعوا

بعد ذلك عن إعطائى أى حقنة أخرى. ومن هنا توجست منهم خيفة، فتقدمت بشكوى إلى مأمور العنبر وطلبت أن أنقل من بينهم، وجاءنى الرد بعد حوالى شهر \_ بالموافقة، ونقلت إلى عنبر السياسيين وهو عنبر رقم "1" فى ليمان طرة بالدور الرابع.

#### في عنبر السياسيين:

نقلوني في حجرة بمفردي تابعة لعنبر السياسيين والذين هم تحت العلاج، وتعرفت على مجموعة كبيرة من السياسيين في شتى مجالات الفكر والرأى في مصر، كان من بينهم الأساتذة مصطفى أمين وأنور زعلوك، ومصطفى أغا، وعادل سليمان وغيرهم من الأخوة الذين جاءوا في قصايا مماثلة، وكان هناك بعض الضباط الذين قبض عليهم بعد محاولات قيل إنها لقلب نظام الحكم، عشت في هذا العنبر حوالي 3 سنوات كان فيها الكثير من المتغيرات التي حدثت.

بدأت أتعلم كيف أتعايش مع "الليمان" وكيف أتعامل معه، وكيف أعيش مستريحاً بعض الشئ، بدأت أدرس وأتعلم وسائل المسجونين ووسائل التعامل داخل السجن، كانت "العملة" الرئيسية التي يتم التعامل بها هي "السجائر". كل شئ يباع ويشترى بالسجائر، كل شئ ممنوع، ولكنه أيضاً موجود. كل شئ بسعره، وكان وجوده متوقفاً على مدى الفترات المتباعدة للتفتيش. فإذا حدث تفتيش فإن كل شئ يصادر، وعلينا أن نشتريه مرة أخرى و تجد "السماسرة" يعرضون عليك ما تريده من السلع.

في اليمان طرة" كنت تستطيع أن تطلى الغرفة بالزيت، وأن تـشترى

بطاطين زيادة، وبعد فترة علمت أن التعامل بالنقد موجود أيضاً، وبدأت أتعامل على هذا الأساس وأحرص أن تكون معى نقود وكميات من السجائر. وأحسست أننى أستطيع أن أقرأ وأن أسمع الراديو لإ الإا كان الراديو ممنوعاً وبدأنا نقيم مخابئ داخل الزنزانة "تشون" فيها جميع الممنوعات ليلاً، حتى إذا أتت حملة التفتيش في الصباح المبكر لا تجد شيئاً، وبدأنا نتعلم كيف نرسل رسائل خارج السجن وكيف نلقى خطاباً في البريد، وكل شئ بثمنه!

كانت تجربة فريدة تعلمتها وعشتها، وكان لابد أن يحدث ذلك، فالمدة "25 سنة" ولابد أن أعمل على الاستفادة من الوقت الذي أعييشه، أحيضرنا بعض الكتب، وكانت في السجن مكتبة كبيرة، قرأت بلا ترتيب، في أي علم وأي فن، وأية قصة، وأي تاريخ، وأي جغرافيا، حتى أنني قرأت مكتبة الليمان كلها، وكنا نستعير الكتب من بعضنا، وكان الأستاذ مصطفى أمين أحد المصادر الضخمة لقراءة الكتب والمجلات العربية والإنجليزية، حيث كان الأستاذ على أمين يرسل له أحدث الكتب التي صدرت في العالم، وكان الرجل كريماً، يقرؤها، ويعطيها لنا لنقرأها بعده.

تعرفت في هذا العنبر على القيادات المختلفة من شيوعي إلى وفدى، وكانت فرصة للتأمل فيما فات وتقييمه تقييماً كاملاً، وتدارس ما به من أخطاء وحسنات وكنت قد تحاورت مع مجموعات أخرى من الوطنيين الذين ليس لهم انتماء وأذكر منهم الدكتور "محمد حلمي عفيفي" أحد أطباء الإسكندرية، وكان قد ألقى القبض عليه في قضية قلب نظام الحكم، وحكم عليه بخمس سنوات، وكان كل هؤلاء يتناقشون في السياسة بحرية كاملة دون خوف من أن يسمعهم أحد ودون مواربة أو تزويق.

السجين (شمس بدران):

فى هذه الفترة علمت أن شمس بدران قد حكم عليه بالسجن المؤبد، وأنه سوف يتم ترحيله إلى "ليمان طرة" لقضاء المدة، والحقيقة أنه كانت تتابنى حمى للقائه، وبالفعل حين جاء إلى "الليمان" أقام الدنيا وأقعدها، رفض أن يجلس فى الحجرة التى أعدوها له .. وعرضوا عليه أخرى فرفض .. طلب أن يحضروا له فوتيهات وأثاثاً معيناً .. وجهزوا له غرفة داخل مستشفى السجن. وأعطوه كرسياً يجلس عليه تحت شجرة. والغريب أنه كان يضع بجانبه سجادة صلاة، وانتهزت فرصة فى أحد الأيام وذهبت للقائه، وما أن رآني حتى بادرته قائلاً: مرحباً بك فى ليمان طرة، فقال "جئت تشمت بي". لقد أصبحنا متساويين الآن، كلنا مسجونون، وكلنا ضحايا عبدالعناصر" ورغم غرابة قوله إلا أننى قبلته. وقال أيضاً: "إنه كان يود الإفراج عنى، وأنه لم يكن يفهم حقيقة الأمور"، ثم تركته وعدت إلى العنبر.

ولقد أثار شمس بدران كثيراً من الشغب، وكانت التعليمات تأتى إلى إدارة السجن أن يضغطوا عليه ووضعوه في غرفة بجوار عنبر الإخوان، وكان يسمعهم طوال الليل وقد علموا أنه بجوارهم وهم يقولون: "سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل .. سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل". كلهم في صوت واحد، وكان الصوت يعنبه ويؤلمه، والستكي إلى إدارة السجن، وطلب نقله من هذا المكان، وكان خاتفاً من أن ينقبوا الجدار ويدخلوا إليه ويؤذوه. وبالفعل تم نقله إلى مكان آخر داخل الليمان، ولكنه فجأة أضرب عن الطعام وطلب مندوباً عن رئيس الجمهورية ولكن أحداً لم يأته فطلبوا أن يسجلوا له ما يريد وأن يرسل التسجيل إلى رئاسة الجمهورية، وأذكر أنه سجل بصوته أنه أنقذ حياة الرئيس عدد كذا من المرات، وأنه من وأده من واحدة، مؤامر التا لقتله ولقلب نظام الحكم، ولذا فإنه يرجوه أن ينقذ حياته مرة واحدة،

وأرسل التسجيل إلى السيد الرئيس، ولكنه لم يتخذ فيه موقفاً كالــذى يريــده شمس بدران، وتركوه على ما هو عليه، يضرب عن الطعام، ثم يعــدل عــن إضرابه، ثم يعود. وهكذا حتى تركناه بعد أن تم ترحيلنا إلى القناطر، وكانــت حياته ــ حقيقة ــ تدعو للشفقة.

فى المرحلة التى عشتها فى ليمان طرة، جاء بعض الإخوان من سجن الواحات كى يتلقوا العلاج فى سجن طرة، كان من بينهم الأخ "كمال السنانيرى" وهو الذى كان مسئولاً عنى عندما انضممت لجماعة الإخوان والأخ "محمد شاكر خليل" الذى كان تربطنى به علاقة قوية، جلست مع الأخر "السنانيرى" وطلب منى أن أحكى له ما حدث منذ أن تركنى فى عام 1954، ساعة أن قبض عليه ودخل السجن.

والحقيقة أننى كنت أكن له إعزازاً لأنه إنسان على تقوى وإن كانت أراؤه لم تكن تتفق مع كثير من آرائى، حكيت له عن الكثير مما حدث، وحكيت له عن سوء المعاملة التى ألقاها من الإخوان، وأننى مستاء جداً لموقفهم ولما فعلوه معى، ولكنه كان من النوع الذى لا يتحرك ولا يقول رأياً إلا إذا كان نابعاً من المرشد العام للجماعة فأشار على أن أذهب للقاء الأستاذ الهضيبي وأن أعرض عليه الأمر، وأرى ما سوف يرد على وطلبت منه أن ينوب عنى، لكنه فضل أن أذهب بنفسى.

تطرقناً \_ أنا وهو \_ لكثير من الآراء التي كان يعبر عنها بـ صفته الشخصية وبصفته أحد المسئولين القدامي \_ إلى مسألة الحكم الإسلامي، وكيف يكون تصور الإخوان بعد أن أمضوا في الـ سجن 18 عاماً ؟ هـ ل وضعوا حلولاً تمثل هذه المشاكل التي سوف تنشأ فـي التطبيق لـو قـ در للإخوان أن يصلوا إلـي الحكم وأن يقيمـوا الحركـة الإسـ للمية، كيـف

سيتصرفون مع مشاكل الدولة ومشاكل الأقليات ومع العالم الخارجي.

وكان رأى السنانيرى صارماً وواضحاً، فقد قال: إن الإسلام لا ينبغى أن يطبق بالتدريج، وأنه ضد هذا الرأى. وأن التدريج حدث فى بداية الإسلام فى نزول القرآن، ولكن بعد أن تم القرآن فهو ملزم كله ولا يمكن تجزئته وهذا هو رأيه ورأى الأغلبية من الإخوان وترتب على ذلك أنه يسرى أن من أراد أن يعيش معنا فعلى الرحب والسعة، ومن لم يعجبه الحكم الإسلامي فلن نمنعه من أن يترك الدولة ويخرج.

وطلبت منه الرأى في المشاكل الاقتصادية كيف يتم التعامل معها فقال: لن تكون هناك مشاكل لأن الفئة الطاهرة المؤمنة سوف تتولى ريادة الأمور، ولن تكون هناك سرقات ولا رشاو ولا شئ من ذلك، وسوف تحل البركة ويعم الرخاء.

فقلت له: وكيف يكون التعامل مع الدولة الغربية؟

فقال: إن الدول الغربية سوف تحترمنا، إذا كنا نحترم عقيدتنا، وأنهم سوف يكفون أيديهم عنا ما دمنا جادين ونعمل على تطبيق الشرع الإسلامي، وسوف يتعاملون معنا على هذا الأساس.

وطرحت على الأخ محمد شاكر الأسئلة نفسها، وسائلته: ما الذى تفعله حين يكون الإخوان في الحكم، أين سيكون موقعك في المسئولية.

وجاء رده أغرب من الخيال فقال: سأكون في السجن، ولم يغادر هذا الرأى مخيلتي و لا فكرى لحظة واحدة منذ أن تركته، لأنه يعبر عن حقيقة مأساوية يلمها جميع الإخوان، وهي أنهم عند اللزوم سوف يأكل بعضهم بعضاً وسوف تكون المظالم على أيديهم أشد إذا هم اعتلوا السلطة.

والأخ "محمد شاكر خليل" له تاريخ قديم، في حركة الإخــوان و هــو

صاحب معركة "شبرا" عام 1954، عندما قاوم السلطات في أحد البيوت في شبرا حين جاءوا ليقبضوا عليه، وظلت المعركة دائرة بينه وبين البوليس مدة طويلة، وقبض عليه بعد ذلك وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف إلى 25 سنة، وكان طالباً في بكالوريوس الهندسة.

والحقيقة أننا منذ تعارفنا وجدت نفسى وقد تآلفنا إلى حد كبير، أحسست أنه قريب منى، وأحس هو أننى قريب منه إلى حد ما، ولكنى علمت بعد ذلك أنها كانت إحدى الخطط للسيطرة على ردود أفعالي. لقد كان مكلفاً بتوثيق علاقاته معى كى يكون على علم بكل شئ. وأذكر أننى سالته عن الواقعة التى حدثت من الأستاذ صلاح شادى عندما أمر بإبلاغ البوليس عنا، لكنه أنكر أن يكون ذلك قد حدث، ووعد بأن يتحرى الأمر عندما يعود إلى الواحات وأكد لي أنه سوف يقول لي كل الحقيقة.

فى هذا اللقاء تطرق الحديث إلى كيفية معاونة أسرة الأخوة المقبوض عليهم، وقلت له: إن لي بعض المعارف فى المملكة العربية السعودية، وهم يحضرون إلى مصر، وأعتقد أننا يمكن أن ندبر إحضار أموال عن طريقهم إن كانوا يريدون الاستعانة بها لإعانة الأسر.

ولكنه قال لي: إن هذا الأمر غير مطروح الآن، وشكرنى على ما عرضته، ثم علمت بعد الإفراج عنى، أنه بحث الأمر مع أخوانه، وأرسلوا رسالة إلى المملكة العربية السعودية حملها "هارون المجددى". وقد أخبرنى بذلك الأخ "محيى" بعد أن خرجت من السجن وذهبت للحج عام 74 وقال: إن هارون المجددى حضر إليه برسالة من الإخوان في سجن الواحات تأمره إن كان يرسل دعما إلى أسرتى أن يوقفه، وألا يرسل مليماً واحداً إلى أو عن طريقي إلى أي أحد، وكانت صدمة شديدة لي، فقد كان محمد شاكر خليل

آخر من وثقت بهم، وكنت أعتقد أنه قريب منى.

# بين السنانيري .. والهضيبي وعمر التلمساني :

حسب نصيحة الأستاذ "كمال السنانيري" ذهبت إلى مستشفى ليمان طره، وحاولت لقاء الأستاذ الهضيبي ووجدته يسير في المكان الذي اعتاد أن يتمشى فيه عندما يكون الجو مشمساً، فسرت بجانبه وقلت له: أنا فلان وكان من طبيعته أن يسمع ولا يرد وأخنت أقص عليه موجزاً للخلاف الذي نشب بيني وبين الإخوان، والفتوى التي أصدروها وسوء المعاملة التي ألقاها منهم دون مبرر، وطلبت رأيه بصفته مسئولاً عن الجميع، كما طلبت منه أن يقول رأيه الواضح في هذه الفتوى التي أصدروها لعزلي وتطليقي من زوجتي وحتى لا يختلط الفكر الإسلامي ويضيع سمع مني ونصحني قائلاً: "إننا في محنة من وإننا في سجن وأولى بالإنسان في هذه الفترة أن يعيش مع والخلافات، والله معنا جميعاً".

وعدت لأحكى ما حدث للأستاذ "السنانيري" وقلت لــه مــاذا تــرى؟ فقال: لا أدرى وتركت الأمر عند هذا الحد، ولم أحاول التحدث فيه بعد ذلك.

بعد ذلك فوجئنا بحضور الأستاذ "عمر التلمساني" للعلاج في سبجن طرة .. وكان يسكن غرفة في نفس الدور الذي كنت فيه، وظل معنا عدة أشهر، وكانت فرصة للاقتراب منه والحديث معه، وإن كان هو قد ظل متحفظاً إلى حد كبير، فقد كان كثير الأدب ولا يخرج منه لفظ خاطئ.

كان الأستاذ عمر قد سمع عنى الكثير من بعض الإخوة الذين كانوا

يخرجون من عنبر التأديب إلى المستشفى بغرض لقاء إخوة آخرين لأخذ معلومات وإعطاء بيانات \_ وكانت هذه طريقة الاتصال بين الإخوان في السجون \_ ويبدو أنهم قالوا له: إننى تركت الدين كله، وأننى لم أعد أصلى، وكان رد فعل الرجل أن جاءنى فى أحد الأيام وسألني بأدب شديد سوالاً واحداً طالباً منى أن أجيب بنعم أو لا . قلت: ما هو : قال: هل تصلى ؟ قلت: نعم. قال لا تزد على ذلك والحمد شه. وتركنى ذهب وعلمت من السؤال والإجابة إلى أى مدى وصلت الأمور، وإلى أى مدى وصل الافتراء على الحق والحقيقة، لكنى حمدت الله الكثير لأن ما يميز الدين الإسلمي أنك تتعامل مع الله مباشرة، دون وسطاء، فإذا صليت فأنت تصلى شه، وإذا صمت فأنت تصوم شه وليس لأحد سلطان على ما تفعل، وأنك ستحاسب وحدك وكلهم آتية يوم القيامة فرداً".

بعد ذلك كانت الفرصة تسنح بين الحين والآخر أن أزور الأستاذ عمر التلمساني في غرفته وأتحدث معه، فقد كان الرجل عالماً بأصول الدين، وكنا نعلم أنه المرشح لأن يكون مرشداً الأخوان بعد الأستاذ الهضيبي .. ودفعني الفضول إلى محاولة النقاش معه في بعض الأمور لعلى أكون قريباً من فكر الرجل، وكان من أهم ما ناقشته فيه هو قضية "الحجاب". وكنت أرى ن العمل على بناء عقيدة المرأة ينبغي أن يسبق الأمر بالحجاب، وأنه ينبغي أن يصدر قرار ليس الحجاب من داخل المرأة ولا يكون مفروضاً عليها، فإن حدث ذلك فلن تحدث انتكاسة في أي مرحلة، وقد وافقني الأستاذ عمر على مثل هذا الرأى فالدين الإسلامي يهتم أساساً بجوهر الأشياء قبل أن يحدد لها شكلها خارجباً.

وقد سألته عن مدى فرضية الحجاب، وهل هو بقوة فرضية الصلاة

نفسها، فقال إن فرضية الحجاب لا ترقى إلى هذا المستوى، لأنه لو كان الأمر كذلك لفرض على الجميع وفى جميع الأحوال كالصلاة، ولكن الإسلام يعفى الإماء من الحجاب وإن كان مستحباً لهن.

# بداية الانفراج:

فى تلك الظروف حضر لمقابلتى أحد ضباط مباحث أمن الدولة، وفوجئت بأننى مطلوب فى مكاتب الإدارة .. ذهبت والتقت لأول مرة بالمقدم فى ذلك الوقت \_ "فؤاد علام"، وقال لي: إنه جاء لعلمه أننى أرسلت شكوى أطلب نقلى من عنبر الإخوان وأبقى وحدى، نظراً لما بينى وبينهم من خلاف، وسألنى أى نوع من الخلاف بينكم وما الذى حدث وناقشنى فى كل القصة، وقلت له رأيى بصراحة وكان واسع الصدر على استعداد لأن يسمع حتى وإن اختلفت معه فى الرأى. وقلت له إذا كانوا يستطيعون المساعدة فإننى أريد أن نعمل على حل الإشكال وتصفية القضية والإفراج عن الجميع لأننى أحس بمسئولية خاصة تجاه ما حدث، لأننى أنا الذى سعيت إلى تجديد التنظيم.

وتعجب الرجل لأننى أطلب الإفراج عن الكل برغم الحادث بينى وبينهم من خلاف، وقلت له: إننى أعتبر نفسى مسئولاً حزئياً عما حدث. وكل إنسان دخل التنظيم بمحض إرادته، ولا أقول إننى كنت ضحية لأحد، أو أن احداً كان ضحية لي. لكنى كنت أحمل مسئولية أدبية بداخلى وأريد أن أنتهى منها، ووعد الرجل بالمساعدة ما استطاع في هذا الاتجاه وشكرته.

وعدت إلى العنبر، وكان الآخر "محمد شاكر" لا يرزال موجوداً، وسلنى عما حدث فرويت له أننى طلبت من أمن الدولة العمل على تصفية

القضية، فقال لي: إنهم لو صدقوا في محاولتهم تصفية القضية فما على إلا ألله حضوره ليساعدني في اقناع الإخوان بالسير في هذا الاتجاه، وعجبت لذلك، ولكني أخنت الأمور على محملها وعلى شكلها الظاهر وببساطة شديدة. وسافر الأخ محمد شاكر إلى الواحات ووعد بأن يبحث موضوع صلاح شادى، وأن يرد على بالنتيجة، وبعد 15 يوما جاء مرة أخرى للعلاج في طرة وأخبرني أن الأستاذ صلاح شادى ينكر أن هذا قد حدث منه، وأنه لم يحدث مطلقاً أن قام بإبلاغ الحكومة عن أي من تنظيمات الإخوان مهما اختلف معهم في الرأى. وأنه لا ينبغي لأحد أن يصدق خلاف هذا، وأخبرني أنني حينما ألتقى بالأستاذ صلاح شادى سوف أقتنع به تماماً، فشكرته على اهتمامه.

لا يفوتتى أن أسجل أن الإخوان كانوا قد انتقاوا من عنبر التأديب إلى العنبر الذى كنت فيه \_ ولكن فى الدور الثاني \_ وكان هذا نوعاً من التفريج عنهم. وكانوا قد بدأوا يتحركون بحرية أكثر، ويلقون معاملة أفضل، ويعيشون حياة طبيعية يستطيعون أن يحصلوا فيها على بعض الضروريات بالنقود أو السجائر، كما سمح للصحف أن تصل إليهم \_ وكان هذا ممنوعاً أثناء فترة التدريب \_ والغريب أن الإخوان أنشأوا رقابة فى السجن على مجموعة الصحف التى تصل، فكانت تدخل إلى غرفة الرقابة ويقوم الرقباء باستعمال القلم الأسود العريض لمحو أى صورة لامرأة فى إعلان أو خبر أو . . أو . . فما بالك لو كانت المسألة مسألة دولة أو حكومة، فكيف يكون شكل الرقيب أو الرقابة، وكيف يكون نوع الحريات المتاحة إذا حدث وتولى هؤلاء الحكم.

#### سجن القناطر:

فـــى هذا الأثناء علمنا أنه سوف يتم ترحيل المسجونين للقناطر، وفى القناطر وجدت الوضع مختلفاً تماماً بالنسبة لى إلــى حـد كبيـر، فقـد أعطوني غرفة منفردة بعد أن علموا ما بيني وبين الإخوان من مشاكل، ولكن هذه الغرفة كانت في نفس الدور الذي يسكنه الإخوان. كمـا أجـابوني إلــي طلبي وسمحــوا لي بالعمل داخل السجن وعملـت فــي "الكـانتين" أبيــع المأكولات والسجائر للمسجونين، وكانت فرصة لقضاء الوقـت والانـشغال بشئ مفيد.

ومن الأمور التى حدثت وأنا فى سجن القناطر أننى علمت بأن الأستاذ الهضيبي للذى سمع منى ولم يرد للهذ كتب رسالة أرسلها إلى الإخوان فى جميع السجون فيها الرأى والفتوى بخصوص التعنيب والإكراه وحدوده وقال لهم بالنص: "إن التعنيب إكراه، وأن السجن فى حد ذاته إكراه فلا يحملوا الناس فوق ما يطيقون" ولكنهم فيما علمت للخوا الخطاب وأخفوه عن باقى الإخوان ولم يذيعوا ما به، وقد أخبرني بهذا الشيخ محمد عبدالمقصود الذى كان يحبنى ويعتر بى حتى النهاية، وقد التقيت فى هذا السجن بالأستاذ أحمد قبضان المتهم فى قضية حسن توفيق، والأستاذ جمال الشرقاوى الذى كان معى فى السجن الحربي، وكان يكن لى إعزازاً شديداً، وكنت سعيداً بلقائهما مرة أخرى.

كانت مسألة إخفاء الخطاب الذى أرسله الأستاذ الهضيبي، بالإضافة إلى الاستمرار في المعاملة السيئة التي كنت ألقاها من الإخوان داخل السجن، والمقاطعة والسب بالقرآن، كل هذه الأشياء حسمت الأمر في نفسي إلى قطيعة بلا رجعة بيني وبينهم. فقد حاولت كثيراً أن أرأب الصدع، ولكني وصلت إلى قناعة أن هذا مضيعة للوقت والجهد. وارتاحت نفسي كثيراً

عندما اتخذت هذا القرار، واتضحت رؤيتي، وأحسست أن خطواتي أصبحت أكثر ثباتاً. وكنت قد بدأت الطريق إلى محاولة تصفية القصية واستصدار عفو عن المتهمين في القضية، وكان لابد من المثابرة والاستمرار والصغط في كلا الجانبين حتى نصل إلى نتيجة مرضية، وقررت أن أكرس جهدى ووقتي لهذا العمل، وكان مما ساعد على ذلك إحساسي أن كثيراً من القاعدة الإخوانية للذين هم بعيدون عن المسئولية للإستمرار فيما هم فيه لا اقتصادياً ولا نفسياً، ولا معيشياً، وكانت لهم زوجات أبناء صغار يريدون الرعاية والتربية، ولم يكن لأحد مصلحة في بقائهم في السجون، اللهم إلا القادة الذين يرون أن القضية طالما كانت قائمة وملتهبة فهناك مصالح كثيرة تتحقق لهم من خلالها.

كانت هناك بعض النماذج \_ التى وقعت فى يدى عن طريق الصدفة \_ من خطابات متبادلة بين بعض الإخوان وذويهم، بعضها كان مأساة إنسانية تدفعنى أكثر إلى محاولة حل القضية مهما كافنى ذلك من عنت ومشقة.

كانت الكلمات التي تحويها تلك الخطابات تشعرني وكأنها جبل وقع فوق رأسي، ورغم ذلك فقد كان هناك بعض الأخوة الذين لا يشعرون بمسئولية قط، وعلى سبيل المثال كتب أحدهم لزوجته: "كانت الزوجات الفاضلات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبن لأزواجهن زوجات جديدات حينما يعودون من سفر، فبالله عليك كوني من هؤلاء الزوجات الفاضلات واخطبي لي امرأة حتى أدخل بها حين أعود من السجن".

#### سجن مزرعة طره:

كان تواجدنا في سجن القناطر بداية التقارب من جانب الدولة ومحاولة تصفية القضية، ولقد فهمنا من الضباط الذين بدأوا مهمة الاتصال معنا أن الطريق سيكون شاقاً وطويلاً، ولكن نتائجه مضمونة، فالنية قائمة للتفاهم بدلاً من التخاصم. وكانت بداية طيبة، وأحسسنا أن الأمور تسير سريعاً، خاصة بعد أحداث 15 مايو، فقد كان هذا في صالح تصفية القصية الي حد كبير، فبعد ذلك بقليل تم الإفراج عن الحاجة زينب الغزالي في عام أدرى على أي أساس تم الإفراج عنها. هل تم التفاهم معها على مبادئ معينة أم أنها كانت حالة خاصة، المهم جاءتنا معلومات أنه سيتم تجميع الإخوان تدريجياً في سجن مزرعة طره، تمهيداً لبداية التفاهم والحل. وبالفعل فوجئنا في أحد الأيام بنقانا مرة أخرى من سجن القناطر إلى سجن مزرعة طره، وصاحب هذا النقل إشاعات كثيرة بأن هذا النقل تمهيد للإفراج، ثم كان قرار الرئيس السادات بهدم المعتقلات، فكان الجو العام كله مهيئاً لتقبل فكرة حل القضية والإفراج عنا.

كان سجن مزرعة طره ذا طابع خاص وقيادة خاصة متمرسة على التعامل مع السياسيين لأنه كان جزءاً من المعتقل فيما سبق، وكانت تتم فيه مناظرات ومحاولات. وكان قائد المعتقل في ذلك الوقت معروفاً بأن مشاعره مع مجموعة 15 مايو من ثم كان ضد تصفية المعتقلات، وبالتالي كان ضد حل القضية والإفراج عن الإخوان وكانت هذه إحدى العقبات التي صدفتنا في مسيرة الحل. وكان يساعده بعض الضباط الذين تم انتقاؤهم بعناية ليقوموا بعمل سياسي مهم، وأذكر منهم الرائد عصام عبدالمجيد، والرائد نبيل عبدالله

\_ وكانوا جميعاً ذوى فكر متفتح ودراية عالية بكيفية التعامــل مــع النــاس معاملة حسنة كريمة، وكانوا على صلة بالداخلية، وأعتقد أنهم كــانوا يتلقــون معلوماتهم من هناك، فقد كانوا منتدبين إلى السجون، ولم يكونوا أساساً مــن ضباط السجون.

## أول خطوة :

بدأ أول اتصال بى داخل سجن مزرعة طره من أجل تنفيذ تصفية القضية وطلبوا اقتراحى كى يبدأوا فى تجميع الإخوان وكيفية التفاهم وأسلوبه، وطلبت منهم إحضار "محمد شاكر خليل" من الواحات، لأننى كنت قد اتفقت معه حين التقينا فى "ليمان طره" على أن يتعاون معى فى الهدف الذى حددته واستجابوا لطلبى حيث جاء من الواحات ضمن مجموعة من الإخوان تقرر نقلهم إلى طره. وبدأت الحديث معه فى كيفية التفاهم مع الإخوان: ما هو المطلوب ؟ وما الذى يرفضونه، وما الذى يقبلونه ؟ ثم بدأنا الإخوان.

وفى الحقيقة كانت هناك فجوة واسعة فى وجهات النظر، وفى مطالب الأفراد، وكان واضحاً أن الطريق سيكون طويلاً وشاقاً، خاصة أننا نتعامل مع الدولة التى فى يدها السلطان وفى يدها القوة، ويمكن أن ينفضوا أيديهم من هذه الفكرة ويعودوا مرة أخرى ويعتقلونها.

كان لابد من التمسك بهذه الفرصة وعدم تركها تفلت، وكان واضحاً أن مشكلة الإخوان هي التأبيد، فالداخلية تطلب من كل من يريد الخروج من السجن أن يصدر تأييداً للحكومة وهذه قضية قديمة نشأت منذ أن ذهبوا إلى الواحات وقسمت المجموعات إلى مؤيد وغير مؤيد والواقع أن المزيد من

الإخوان كان يعلن للحكومة أنه يؤيدها، وأنه أخطأ فيما فعل من قبل .. وكان كثير منهم يخرجون من السجن بعد فترة مادام قد أعلن تأييده.

كانت قضية التأييد هي أولى قضاياهم، أما الثانية فهي أنهم كانوا يريدون أن يُسمح بقيام جماعة الإخوان المسلمين حين يتم الإفراج عنهم، ويُخلى بينهم وبين الناس في الدعوة، وكانت الدولة لها محاذير وشروط لأن للإخوان تاريخاً في استعمال العنف ضد الحكومات المتتالية، وأنهم كانوا قد اغتالوا عدداً من الأفراد وخرجوا عدداً من المنشآت على مر تاريخهم، وأن هذا الفكر متأصل معهم، و لابد للدولة من تأمين نفسها، و لابد للإخوان أن ينبذوا مثل هذا الأسلوب.

كانت المطالب متعارضة ومتضاربة، وقمت أنا بمحاولة جس النبض بين الطرفين لتحديد بداية الطريق الذي يمكن أن نسسير فيه. والحقيقة أن رجال الأمن قد هيأوا الجو لأن نتصرف بأعصاب هادئة، وأن نبتعد عن ثورة الأعصاب التي كنا نعيشها في السجون الأخرى. فقد كان هذا السبجن مجهزاً بملاعب رياضية، وكان به تليفزيون، والزيارات كل أسبوع وكل التيسيرات موجودة. وبالرغم من ذلك كان هناك كثير من الإخوان النين يتوجسون من هذا الموقف، وكانوا يصبون جام غضبهم فوق رأسي، ويقولون إنني بعتهم وأنني أعمل على تأييد الحكومة، وكان يزيدون في الإيداء والحديث الجارح، وكنت احتمل ذلك كله.

كانت بداية التعاون مع الأخر محمد شاكر خليل واضحة فقد قال: لابد من أخذ الإخوان باللين فهم قد قاسوا كثيراً، وهم يتشككون في كل شئ. وهنا لابد أن ألقى الضوء على نقطة مهمة: فقد كان الأخر محمد شاكر خليل ومعه الأستاذ "محمد عاكف" يعتبران أقرب الأخوة إلى الأستاذ صلاح شادى،

ققد كانا من حوارييه المقربين، وكانا يجهزان له كل شيئ، حتى مقابلات ويتحدثان باستمرار، وكأنه إنسان مميز. وكان هذا \_ كما أعلنت فيما بعد \_ أحد الأساليب المهمة للتأثير على القاعدة الإخوانية وفرص شخصية عليهم، حتى أنهما كانا يرفضان أن يعيش "صلاح شادى" بين الإخوان. وقد قال لي محمد شاكر "كيف نتركه بينهم ويرونه وهو ينام ويقوم من النوم، ويدخل الحمام، ويغسل أسنانه ؟ هذه صورة لا ينبغى أن يروه فيها، إنما ينبغى أن يروه وهو في أحسن صورة وفي كامل توقد ذهنه، وبهذا يكون تأثيره عليهم يروه وهو في أحسن صورة وفي كامل توقد ذهنه، وبهذا يكون تأثيره عليهم تأثيراً جيداً" باختصار كان شخصية متآلهة، وكانا يساعدانه على ذلك.

هذه النقطة أذكرها هنا لأننى رأيت أن الأستاذ صلاح شادى كان ذا تأثير ضخم فى مسيرة الأحداث فى تصغية القضية. فقد كان على رأس المجموعة التى توجه قرار الإخوان بالنسبة لأمر التفاوض مع الحكومة. وكانت الحكومة ممثلة فى السيد "فؤاد علام" الذى كان يأتى من حين لآخر، وكان يرسل بعض الضباط من حين لخر لينوبوا عنه، وكنت أنا فى المنتصف، أتلقى من هؤلاء، رغباتهم وأوامرهم، وأتلقى من هؤلاء رغباتهم وأوامرهم وأحاول التنسيق بين الأطراف.

طلب الأخ "شاكر" أن يتم تجميع الإخوان كلهم في السبجن حتى يكونوا متفقين على رأى واحد، وطلب بالتحديد بالتحديد إقناع الأخ محمد عاكف بمجئ الأستاذ صلاح شادى حتى يكون بجانب سرعة اتخاذ القرار، وحضر هسولاء الأخوة ومعهم الأستاذ محمد حامد أبو النصر. وبدأ الإخوان يفدون بالتدريج، فحضر الإخوة: محمد العدوى وأحمد حسنين وكمال السنانيري، وكانوا كلهم من قادة الإخوان القريبين من سلطة اتخاذ القرار داخل الجماعة.

وبدأنا نجتمع ونتفاهم والحديث كله عن حل القضية والشروط المتبادلة .. وانقلب سجن مزرعة طره إلى خلية نحل. حركة دائبة ليلاً ونهاراً، وكنت أراقب وأدير كل هذا من بعيد، وكان بعض الضباط مثل الرائد نبيل عبدالله والرائد عصام عبدالمجيد، وغير هما كانوا يفتحون لنا الغرف ليلاً، لأجتمع أنا ومحمد شاكر، وصلاح شادى، ومحمد عاكف إلى ما بعد منتصف الليل.

# اللقاء مع صلاح شادى:

كان الاقتراب من صلاح شادى تجربة جديدة، فقد وجدته ذا تاثير كبير على الإخوان، كان قوى الحجة وقد أوتى جدلاً، وأنه شديد الذكاء، ومتأثر جداً بكتب ابن القيم و أعتقد أنه كان يتتلمذ على أفكاره و وجدت أيضاً أن به شخصية ضابط البوليس الذي يتعامل من منطلق فكر ضابط البوليس مع الإخوان ومع غير الإخوان، حتى في صراعه مع الدولة كان يتعامل على أنه ضابط بوليس يصارع ضباط البوليس وكأن الأمر بينه وبينهم أشبه بلعبة الشطرنج.

كان شديد الاعتزاز بالنفس لأنه كان على علاقة بعبدالناصر ورجال الثورة، وأنهم كانوا يثقون به وكان دائم الذكر لمسألة الإعداد لعمل لغم يتم تفجيره في قناة السويس إذا قرر الإنجليز أن يدخلوا البلد مرة أخرى أو يقاوموا الثورة. وكان يقول أنه أخذ تفويضاً من الأستاذ الهضيبي لصنع اللغم وتفجيره حتى قبل قيام الثورة. وأن جمال عبدالناصر قد وافقه على هذه الفكرة وكان دائم الحديث عن رجال الثورة وأنهم كانوا من الإخوان ثم نكثوا العهد، والحقيقة أننى كنت أعتبر أن هذا كان قصوراً في فهمه لأن جمال عبدالناصر كان على علاقة بجميع القيادات السياسية قبل قيام الشورة، وأن

هذه القيادات كانت تراه قريباً منها، ومنضماً إليها. وكانت هذه هى اللعبة التى لعبها بمهارة شديدة، وكون أن جمال عبدالناصر استطاع أن يخدع صلاح شادى بهذا الشكل، فإن ذلك يقلل من أسهم صلاح شادى، وأنها تؤخذ عليه وليست له، وإن كان هو قد ذكر هذا الأمر في كتابه "حصاد العمر" وركز عليه بشدة على أنه أحد الأعمال المجيدة التي قام بها.

كان الأستاذ صلاح شادى يقوم بتوجيه المجموعة الإخوانية في الاتجاه الذى يراه في المفاوضات التي كنا نقوم بها مع الدولة. وكنت قد ناقشت معه قضية "التأييد" وأن الدولة مصرة على هذه النقطة، ولكنه أصر هو الآخر على أن كلمة "تأييد" في حد ذاتها أصبحت تثير الإخوان وتستفز هم. وإذا كنا نريد حقاً أن ننهي تلك القضية فينبغي أن نبتعد كثيراً عن تلك الكلمة، فاتفقت معه على أن نفرغ الكلمة من معناها ونضم ما تعنيه في تحليل آخر.

واتفقنا بالفعل على أن الكلمة تعنى بالنسبة للدولة: "الوعد بعدم مقاومة السلطات في المستقبل". وتعنى بالنسبة للإخوان: "أن الأفراد لن يرفعوا سلاحاً في مقاومتها ولن يقوموا بعمليات تخريب ولن يلجأوا إلى العنف، وأن الأمر بالنسبة لهم سيكون مجرد الدعوة بالقول وأنهم يطلبون من الدولة أن تسمح لهم بذلك وفي مقابلة سوف يقلعون عن تلك الصفات". وقلت له: إذن لنضع هذه الشروط في صيغة اتفاق وبدلاً من بيانات التأبيد نقول: "أن يلترم الطرف الأول بهذا، وكذلك يلتزم الطرف الثاني".

ولما وافق صلاح شادى كان لابد من موافقة أمن الدولة .. والتقيت بالأستاذ "فؤاد علام" وناقشنا الموضوع كله، وقلت: إن كلمة "تأييد" بالنسبة للإخوان كلمة كبيرة وينبغى أن نتركها ونلف من حولها إلى معانيها وما

ترمى إليه. وكانت المفاجأة أن ازدادت مهاجمتهم لى بـشدة، وقـالوا: إننـى أعمل على إذلالهم، وأننى أحاول أن أجعلهم يخضعون للدولة، وأنهـم وقفـوا عشرين عاماً دون أن يأخذوا كلمة خضوع، وأننى \_ الآن \_ أحاول أن أقلم أظافرهم .. و .. و .. و غيرها من الاتهامات، ولما كنت أتحدث مع صـلاح شادى في ذلك كان يقول لى : "إنهم معذورون" وكنت أعرف أنه لم يكن أبـداً ليخطئهم فسلطانه عليهم قوى إلى حد كبير فهو الـذى يفهمهـم أنـه يرعـى مصالحهم.

الشئ نفسه حدث مع الأستاذ "محمد حامد أبو النصر" .. فقد ذهبت إليه بصفته أحد أعضاء مكتب الإرشاد الموجودين، ومفروض أن يكون هو المسئول عن الجماعة في السجن بعد أن أفرج عن الأستاذ عمر التلمساني. ولما شكوت إليه إيذاء الإخوان وطلبت منه أن يعمل على ضبط هذه المسألة، لأن مثل هذه الأشياء لا تساعد على حل الخلاف خاصة وأنني أقع تحت ضغوط شديدة من كلا الطرفين فكل طرف حين يرفض جزئية يضغط على، وأضغط بالتالي على الطرف الآخر، وأنني لا أستطيع أن احتمل أكثر من ذلك، فقال لي بالحرف الواحد: "كان الذين يؤيدون من قبل يُضربون بشدة في الواحات فأحمد ربنا أنهم سايبينك" وعجبت لهذا الرد وضحكت وتحمست حتى تستمر عملية التصفية.

أثناء ذلك حدث أمران:

أولهما: أن المجموعة التي تم القبض عليها ومحاكمتها من رجال 15 مايو، قد جاء عدد كبير منهم إلى سجن المزرعة، وأعطوهم "عنبر" داخل السجن. كان من بينهم عبدالمجيد فريد وغيره من زملائه، ومجموعة أخرى منهم السيد على صبرى وشعراوى جمعة. وكانت هذه من الأمور التي أثارت

جدلاً. فقد كان الإخوان يشتمون فيهم لأنهم كانوا يعتبرونهم مسئولين عما حدث لهم. ولكنى كنت أتعامل معهم بحيادية. لم يكن فى نفسي ضغينة لأحد حتى أننى دخلت فى مناقشة حول هذا الأمر مع الأستاذ صلاح شادى، فقال لي: إن أحد عيوبي الشديدة أننى لا أتعامل بالكراهية مع أعداء السلام كما كان يسميهم و أنه لابد أن أتعلم كيف أكره، وأن هناك الحب في الله، والكره فى الله. فقلت له: إننى لا أستطيع أن أكره أحداً، وإن كنت أحياناً أكره أفعال شخص ما .. ولا أكره الشخص نفسه، وأنا لا أكره عبدالناصر برغم أنه ظلمنى ولا أكره هؤلاء القوم. قد اختلف معهم ولكنى لا أكرههم، فقال لي: مادمت أنك لا تستطيع أن تمارس هذا فإن إيمانك ناقص ولابد من العمل على استكماله" ولم أجب بشئ لأننى لا أستطيع أن أغير من طبعي

أما الأمر الثاني، فكان الحدث الذي هزنا جميعاً وهو حرب 73، فقد كان الجميع يشتعل حماساً وكانت من الأمور التي رفعت أسهم الرئيس أنور السادات في أعين الجميع، وساعدتنا كثيراً في إقناع الإخوان بالتعامل والتفاهم على تصفية القضية خاصة وكان الإخوان قد أطلقوا بعض الشائعات التي لم أكن أعلم وحتى الآن مدى صحتها من عدمه. ومن هذه المشائعات أن الرئيس أنور السادات قد ذهب إلى "المرشد" في منزله وكان قد أفرج عنه وأعنى به الأستاذ حسن الهضيبي وأنه طلب منه أن يدعو للدولة بالنصر، وأن الهضيبي كان من أحد القلائل الذين علموا بقرار الحرب قبل حدوثها، وأنه قد باركه ودعا له بالنصر.

المهم، مضت المفاوضات في طريقها، وكان معى النقيب "حامد سيف النصر" الذي قام بدور كبير في إقناع جميع الأطراف ووجد لدي الإخوان

قبولاً، رغم أنه موظف من قبل أمن الدولة، إلا أنه كان يحاول أن يتفاهم مع الإخوان، يعرف وجهة نظرهم ويساعدهم على عبور المحنة، وقد ساعدنى في إقناعهم بالصورة التي كنا نود أن ننقلها إليهم حتى ننتزع منهم الإقرار بعدم اللجوء إلى العنف في مقابل الإفراج.

# اعتراف صلاح شادى:

فى خضم تلك الأحداث المتلاحقة تذكرت القصة القديمة وأعنى بها ما قيل من أن الأستاذ صلاح شادى قد أمر الأستاذين فريد عبدالخالق ومراد الزيات أن يبلغا عنا البوليس حين كنا نعمل قبل السجن، وتذكرت ما قالله الأستاذ محمد شاكر من أنه حينما سأل صلاح شادى عن ذلك أنكر بشدة، وحاول هو أن يبرئه من هذا الموقف. ذهبت أنا إلى صلاح شادى وسائلته سؤالاً مباشراً فى هذه المسألة فقال لى بصراحة شديدة: نعم لقد قلت ذلك، وكان لابد من عقابكم لأنكم تصرفت دون إذنى فنحن الذين نقوم بتوجيه الجماعة، ومن يتصرف خارج هذا الإطار لابد أن يوقف بصرة أو بأخرى". وكان هذا هو الرد الصحيح الذى يبين ما بداخل النفوس .. وشكرته على صراحته وقلت له: لقد انتهى الأمر، ولكنك أخطأت التقدير حينما قلت ذلك. وحاول هو أن يقدم لى تبريراً لأنه لا يقبل أن يُهزم أبداً فى أى جدال. ولم أزد عن ذلك خشية أن يفسد الجدال ما نحن بصدده من محاولات التوفيق والإفراج عن المجموعات.

في النهاية وصلنا إلى اتفاق وافق عليه الجميع، وكان يقضى بالآتي:

"يتم الاتفاق على ما سمى بالمبادئ الستة، وكانت هذه المبادئ عبارة عن ثلاثة تلتزم بها الدولة، وثلاثة يلتزم بها الإخوان".

أما الثلاثة التي تلتزم بها الدولة فهي:

1- الإفراج عن الإخوان وإسقاط القضية.

2- عودتهم إلى أعمالهم.

3- عدم التعرض لهم في نشر الدعوة والسماح لهم بالخطابة على المنابر ونشر الدعوة بالكلمة.

أما الثلاثة التي يلتزم بها الإخوان فهي:

1- نبذ العنف.

2- عدم محاربة الحكومة.

-3 عدم رفع السلاح في وجه الدولة.

وقام الأستاذ "حامد سيف النصر" بإبلاغ هذه المبادئ إلى أمن الدولة وجاءت الموافقة، وقابلت بعد ذلك الأستاذ "فؤاد علام" فأعلن موافقته عليها، ولكن طلب أن نأتيه بتأكيد من جميع الإخوان، وطلبت من الأستاذ صلاح شادى أن يأتيني بهذا الإقرار النهائي فطلب السماح بعقد اجتماعين داخل عنابر السجن، وأتيت له بالإذن من إدارة السجن، وتم اجتماع حضره جميع الإخوان ولم أحضره أنا، وتدارسوا الأمر طوال الليل، وفي النهاية خرجوا بموافقة عامة، ولكن الأستاذ "فؤاد علام" طلب أن يأتي كل فرد من أفراد الجماعة أمام الضابط الموفد من قبل أمن الدولة وهو النقيب حامد سيف النصر ويعلنوا موافقتهم على هذه المبادئ وأن نكتب بذلك "محضراً" شم يرفع إليهم ليكون دليلاً نهائياً على أنه لن يشذ أحد عن ذلك.

كان هذا الأمر بالنسبة لى موقفاً عصيباً، فمجرد حضورى جعل الهجوم يشتد على من قبل الإخوان، ولم يحاول صلاح شادى ومحمد عاكف،

ومحمد شاكر أن يخففا من غلواء الإخوان أو هجومهم، وكانوا يقولون لي: إنهم سوف ينسون بعد الإفراج عنهم، ولابد أن تحتمل وعلى قدر أهل العزرة تأتى العزائم، ما دمت تفعل خيراً فلا تخش شيئاً". ومثل هذه الأقاويل التي تقال في مثل هذه المواقف.

تمت المقابلات، وكتب الجميع إقراراتهم، ثم ذهبت إلى أمن الدولة، وتم استدعاء الأستاذ عمر التلمساني في مكتب فؤاد علام الذي أعطاه الاتفاق على هذه المبادئ الستة، كانت المبادئ مكتوبة على أنها ما اتفق عليه بين الإخوان المسلمين، وعليه أن يوافق عليها ويعمل على تنفيذها، وكان مطلوباً من عمر التلمساني أن يذهب بالاتفاق إلى السجن كي يؤكد موافقته لكل الإخوان هناك، وجاء عمر التلمساني، وتصورت أنا أنه سيطلب مقابلة صلاح شادى أو حامد أبو النصر أو أي فرد من هؤلاء لمناقشة الأمر معه، لكنى فوجئت أنه طلب "عبدالمنعم سليم" وأعطاه هذه الاتفاقية للموافقة مرة والتنفيذ، وقام عبدالمنعم سليم ببحث الأمر مع الإخوة أعطائهم موافقة مرة أخرى.

وبدأت بعد ذلك عمليات الإفراج عن الإخوان، وبدأت \_ عمليات \_ تصفية القضية، وصدر قرار بالعفو عن أول الكشوف، وخرج الأستاذ محمد شاكر خليل، ثم أعقبه كشف ثان، واستدعيت أنا لأكتب الكشف الثالث بأسماء المفرج عنهم، وأثناء كتابة الكشف في مكتب العقيد على موسى مأمور السجن جاءته محادثة تليفونية من مباحث أمن الدولة يخبرونه أن قراراً جمهورياً صدر بالعفو عنى، وتسقط باقى العقوبة، وتم الإفراج عنى في هذا اليوم.

# الفهرس

| 3   | مقدمة                        |
|-----|------------------------------|
|     | الباب الأول                  |
| 89  | من ميت غمر إلى التنظيم السري |
|     | الباب الثاني                 |
| 127 | تنظیم جدید                   |
|     | الباب الثالث                 |
| 215 | الاعتقالات والتعذيب          |